



جمال شاهين هدایات القرآن العظيم

#### هدى للمتقين

قال تعالى : ﴿الَّمْ ۞ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَـٰكِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَّبِهِمٌ وَأُوْلَـٰكِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ١-٥]

# نزل بالحق

قال تعالى: ﴿اللَّمَ ١ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو َٱلْحَى ٱلْقَيُّومُ ٢۞ تَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ ٱلنَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣۞ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ ٱلْفُرْقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يِّنَاسِ وَأَنْزَلَ ٱلْفُرْقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَعْلَيْكِ اللَّهِ مُلُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ٤۞ الله عمران:١-٤] بِنَاسِ مَا لَكُ مُلْمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ٤۞ الله عمران:١-٤]

قال تعالى : ﴿الْمَصَ ١۞ كِتَكُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ به ِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ٢۞ ٱتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّبِكُمُ وَلَا نَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ مَ أُولِيآ ءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ٣۞ ﴾ [الأعراف: ١-٣]

#### الكتاب الحكيم

قال تعالى: ﴿ اللَّهِ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ١ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَبَاً أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْدِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَلحِرٌ مُّبِينُ ٢ ۞ ﴾ [يونس: ١-٢)

#### أحكمت آياته

قال تعالى: (الرّ كِتَلَبُ أُحكِمَت عَايَلتُهُو ثُمَّ فُصِّلَت مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١ ٥٠٠) [هود: ١]

# قرآنا عربيا

﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَنبِ ٱلْمُبِينِ ١ ﴿ إِنَّا أَنَالُنهُ قُرُءَ 'نَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢ ﴿ يَكُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَنْكُ مُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكَ أَنْفُلِينَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ أَنْفُلِينَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ أَنْفُلِينَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُمْ لَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

#### الحق

قال تعالى : ﴿ اَلْمَر تِلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١۞ [الرعد: ١]

#### إخراج الناس

عَلَى: ﴿الْمَرْ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَنْبِ وَٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١۞ [الرعد:١]

# آيات الكتاب

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ الْرَّ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ۚ ۚ ثُبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۚ ثُنَاكُ اللَّهِ الْحَجر: ١ - ٢

# الروح من أمره

﴿أَنَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١۞ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْكِكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ مِ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لَآ إِلَاهَ إِلَّا أَنَاْ فَاتَّقُونِ ٢۞ [النحل

#### ليس له عوج

﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِينَ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَنبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا ۞ قَيِّمَا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ۞ ﴾ [الكهف: ١-٢]

قَالَ تَعَالَى: ﴿طه ١ ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ٢ ۞ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَى ٣ ۞ تَنزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَاوَاتِ ٱلْعُلَى ٤ ۞ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ هَنْ ﴿ اللَّهُ مَانُ عَلَى الْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ هَنْ ﴿ اللَّهُ مَانُ عَلَى الْعَرْشِ السّتَوَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الل

# من ذكر

#### سورة

قَالَ تَعَالَى: ﴿ سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَٰتِ بَيِّنَتِ لَعَلَّكُو نَذَكُرُونَ ﴿ ﴾ النور: ١ الفرقان

قَالَ تَمَالَى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ ﴾ الفرقان: ١ الاعراض

قَالَ تَمَالَى: ﴿ طَسَمَ ١ ﴿ تِالَكَ ءَايَنتُ ٱلْكَتَبِ ٱلْمُبِينِ ٢ ﴿ لَعَلَّكَ بَنحِعُ نَفْسَكَ أَلّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٣ ﴿ إِن نَشَأَ نُنزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَنضِعِينَ لَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٣ ﴿ إِن نَشَأَ نُنزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَنضِعِينَ ٤ ﴿ يَكُونُواْ مَوْمِضِينَ ٥ ﴿ الشعراء: ٤ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥ ﴿ الشعراء: ١٥-٥]

#### هدی وبشری

قَالَ تَعَالَى: ﴿طَسَ تَاكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرَءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينِ ١ ۞ هُدًى وَبُشُرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ٢ ۞ اللهُوَّمِنِينَ ٢ ۞ ٱللَّهُ مَنِينَ لَلْمُؤْمِنِينَ ٢ ۞ ٱللَّهُ مَنِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٣ ۞ [النمل: ١-٣]

# <u>نبأ موسى</u>

قَالَ تَعَالَى: ﴿طَسَمَ ١۞ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَنبِ ٱلْمُبِينِ ٢۞ نَتَلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا ٍ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْن بِٱلْحَقِّ لِقَوْمٍ

يُومِنُونَ ٣ ﴿ [القصص: ١-٣]

#### هدى ورحمة

﴿ اللَّمَ ١ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ عَالَمَ الْكَتَابِ ٱلْحَكَمِ ٢ ۞ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِنَ ٣ ۞ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ ٱلنَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤ ۞ أُولَيَإِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَيَإِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَيَإِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ٥ ۞ ﴾ [لقان: ١-٥]

#### الإنذار

﴿ الْمَ ١ ﴿ اللَّهِ عَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ٢ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ بَلَ هُوَ ٱلْحَتَّ مِن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَهُم مِن نَّذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ مَهُدَدُونَ ٣۞۞ السجدة

اتبع

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّى ٱللَّهَ وَلَا تُطعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنفَقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ ۞ وَٱتَّبَعْ مَا يُوحَى ٓ إِلَيْكُ مِن رَّبِكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ٢۞ ﴾ [الأحزاب: ١-٢]

مرسل

(يسَ ١۞ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ٢۞ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣۞ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقَيمٍ ٤۞ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ه۞ ﴾[يس:١-٥]

#### التاليات

﴿وَٱلصَّنَقَٰتِ صَفًّا ١۞ فَٱلزَّجِرَاتِ زَجَّرًا ٢۞ فَٱلتَّلِيَاتِ ذِكُّا ٣۞ إِنَّ إِلَنهُكُمْ لَوَّجِدٌ ٤۞ رَّبُ ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ٥۞ ﴾ [الصافات: ١-٥] ذي الذكر

> قَالَ تَعَالَى: ﴿ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ اللَّهِ ﴾ ص: ١ تنزيل

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ اللَّهِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ عُلِما لَهُ ٱلدِّيكَ الْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ عُلِما لَهُ ٱلدِّيكَ الْ

#### العزيز

﴿حَمَّ ١۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٢۞ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٣۞ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلِّيُهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ ٤۞﴾ [غافر:١-٤]

#### فصلت

(حمَ ١ ﴿ مَنَ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ٢ ۞ كِتَابُ فُصِّلَتَ ءَايَنتُهُۥ قُرَءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣ ۞ [فصلت: ١-٣]

يوحي

(حمَّ ١۞ عَسَقَ ٢۞ كَذَ'لِكَ يُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣۞﴾ [الشورى: ١-٣]

عربيا

﴿حَمَّ ١ ۞ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ ۞ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرَّءَ 'نَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ٣۞ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيًّ حَكِيمً ٤۞ [الزخرف: ١-٤] مباركة

﴿حَمَ ١۞ وَٱلۡكِتَابِ ٱلۡمُبِينِ ٢۞ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيۡلَةٍ مُّبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ٣۞ فِيهَا

يُفْرَقُ كُلُّ أُمْرٍ حَكِيمٍ ٤ ۞ أُمَّرًا مِّنْ عِندِنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥۞ ﴾ [الدخان: ١-٥] آيات

﴿ حمّ اللهُ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الجاثية الاحراض

﴿حَمَّ ١۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٢۞ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنْهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ٣۞۞ الاحقاف:١-٣] التقديم

﴿يَّاَ تَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ ﴾ [الحجرات المجيد

﴿ قَ وَالْقُرْءَ اِنِ الْمَجِيدِ اللهُ اللَّهِ عَبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرُ مِّنَهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلَا اثَنَى مُ عَبِيبُ اللَّهُ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلَا اثَنَى مُ عَبِيبُ اللَّهُ فَقَالَ الْكَنفِرُونَ هَلَا اثَنَى مُ عَبِيبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيبُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَالطُّورِ ۞ وَكِنْكِ مِّسَطُورٍ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورٍ ۞ ﴾ الطور: ١ - ٣

﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيُّ يُوحَىٰ ۞ عَلَّمَهُ و شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴾ [النجم: ١-٥]

علم

قَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱلرَّمْنَ ثُنَ اللَّعَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ اللَّى خَلَقَ ٱلْإِنسَدَنَ اللَّهُ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ اللَّ ﴾ الرحمن يتلو

قَالَ تَمَالَى:﴿ يُسَبِّحُ بِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْفُذُوسِ ٱلْمَهِ ذِلْكَكِيدِ الْ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي الْأَمْتِينَ وَسُولًا مِنْهُمُ مَا يَنْ مِنْ مَا لِيَهِ مَا يَنْ مِنْ مَا يَكُولُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَافُوا مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مُعْمِدِينَ مَا الْجَمْعَة : ١ - ٢

القلم

قَ**الَتَمَالَن**: ﴿نَنَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ١۞ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِجَّنُونِ ٢۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ٣۞ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ١-٤] عجباً

قَالَ تَمَالَى: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَىٰ أَنَهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ فَقَالُوٓ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَاتًا عَجَا ﴿ ثَهُدِى إِلَى ٱلرُّشَٰدِ فَعَامَنَا بِهِ وَلَا لَذَا اللَّهُ الْجَن : ١ - ٣ بِدِّ وَلَنَ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا ٱلْحَلَاثُ ﴾ الجن: ١ - ٣

ترتيل

﴿يَكَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ١۞ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ٢۞ نَصْفَهُۥ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ٣۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ٤۞ إِنَّا سَنُلُقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقْيِلًا ٥۞ ﴾ [المزمل: ١-٥] ذكرا

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَٱلْمُلْقِيَتِ ذِكُوا اللَّ عُذُرًا أَوْ نُذُرًّا اللَّهُ ﴾ المرسلات: ٥ - ٦

قَالَ تَمَالَى: ﴿ اَقْرَأُ بِالسِّهِ رَبِكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۗ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ اَقَرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۗ أَلَا الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ ﴿ فَا لَا اللَّهُ مِنْ عَلَقٍ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ

#### ليلة القدر

قَالَ تَمَالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ١ ۞ وَمَا أَدْرَلْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٢ ۞ ﴾ [القدر: ١-٢]

# لفظ القرآن

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ شَهُو رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَكَامٍ أُخَرُّ وَكُونُ اللَّهُ عَلَى مَا يُرِيدُ اللَّهُ عِلَى مَا المِقرة: ١٨٥ هَدَد كُمْ وَلَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى مَا المِقرة: ١٨٥

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاللّهِ لَوَجَدُوافِيهِ آخْذِلَنفَا كَثِيرًا ﴿ آَاللّهُ النّساء: ٨٢ قَالَ تَمَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاتَهِ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلُ ٱلقُرْءَانُ تُبُدُلُكُمْ عَفَا ٱللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَفُورُ حَلِيدٌ ﴿ آَا المائدة: ١٠١

(قُلْ أَيُّ مَنَ اللّهِ عَلَيْهُ مَنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ وَمَاكَانَ هَٰذَا الْقُرْءَ انُ أَن يُفَرِّىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصَدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَغْصِيلَ الْكِئْبِ لَا رَبَّبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ يونس: ٣٧

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكَ الْفَرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكَ الْفُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَل

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ مَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ١٨٧ ﴾ الحجر: ٨٧

قَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَـ لُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ اللهِ ﴾ الحجر: ٩١

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِدُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ﴾ النحل: ٩٨

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرُّءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ اَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّبْلِحَاتِ أَنَّ لَهُمُّ أَجْرًا كَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّبْلِحَاتِ أَنَّ لَهُمُّ أَجْرًا كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ الل

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرُءَانِ لِيَذَكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ﴿ الله الإسراء: ١٤ قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَمَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ الله الله الله الله عنه ٤٤

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ آكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ اَذَانِهِمْ وَقُرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ، وَلَوْا عَلَىٰ اللهُ وَحَدَهُ، وَلَوْا عَلَىٰ اللهُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكُونَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَحَدَهُ، وَلَوْا عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّ

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّيَّا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ اللَّهِ الْمُنْفَوْنَةُ فِي ٱلْفُونَةُ فِي ٱلْفُرْءَانِ وَنُخُوِفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِيرًا ﴿ ﴾ الإسراء: ٢٠

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ﴾ الإسراء قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُل لَينِ ٱجْسَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَنَذَا ٱلْقُرَّوَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِمِهِ وَلَوْ كَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ ﴾ الإسراء: ٨٨

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ اللهِ الإسراء ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ اللهِ اللهِ مَا لَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

قَالَ تَمَالَى: ﴿ فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ اللَّهِ ﴾ طه: ١١٤

> قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ طُسَّ تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ ثَمِينٍ ﴿ ﴾ النمل: ١ قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلُقًى ٱلْقُرْءَاكِ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ ﴾ النمل: ٦

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرُوانَ يَقُصُّ عَلَى بَخِيَ إِسْرَةَ بِلَ أَحَثَرُ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ﴾ النمل ﴿ وَأَنْ أَتَلُوا ٱلْقُرُءَانَ فَعَن ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ ﴾ النمل ﴿ وَأَنْ أَتَلُوا ٱلْقُرَءَانَ فَعَن الْقُرْءَانَ فَإِنَّمَا يَهُ مَا يَعْتَ أَعْلَمُ مَن جَآءً بِٱلْمُدَى وَمَنْ هُو فِ صَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاتَ لَرَاتُكُ إِلَى مَعَادٌ قُل رَقِي ٓ أَعْلَمُ مَن جَآءً بِٱلْمُدَى وَمَنْ هُو فِ صَلَالٍ مُّبِينٍ

(10)

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَبِن جِثْمَتُهُم بِثَايَةِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَالَ مَثَالَىٰ وَلَبِن جِثْمَتُهُم بِثَايَةِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَالَ مَثَالَىٰ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُؤْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيَّهِ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ الطَّالِمُونَ مَوْقُونُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوَلَا أَنْتُمْ لَكُنَامُوْمِنِينَ ﴿ ﴾ سَبا: ٣١ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوَلَا أَنْتُمْ لَكُنَامُوْمِنِينَ ﴿ ﴾ سَبا: ٣١

قَالَ نَمَالَىٰ: ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ١٠ )يس: ٢

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ صَّ وَٱلْقُرْءَ إِن ذِي ٱلذِّكْرِ اللَّهُ ﴾ ص: ١

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَلَقَدُّ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَلَا ٱلْقُرُءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ الزمر: ٢٧ قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِمِنَا ٱلْقُرْءَ انِ وَالْفَوْ إِفِيهِ لَعَلَّكُو تَعْلِيمُ ﴿ ﴾ فصلت: ٢٦ قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَقَالُوا لُوَلَا ثُنِلَ هَذَا ٱلْقُرْءَ انْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْقَرِّيَةَ يَنِ عَظِيمٍ ﴿ ﴾ الزخرف: ٣١ قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِى وَلَّوْا إِلَى قَرْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿ ﴾ الأحقاف: ٢٩

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبِّرُونَ الْقُرْءَاتَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ١٤ ﴾ محمد: ٢٤

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قَ وَٱلْقُرْءَ إِنِ ٱلْمَجِيدِ اللَّ ﴾ ق: ١

قَالَ تَمَالَى: ﴿ فَعَنُ أَعْلَرُ بِمَا يَقُولُونَ قَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِحِبَّارٍ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ اللهُ ) ق

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ اللَّهُ ﴾ القمر: ١٧

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِر اللَّهُ ﴾ القمر: ٢٢

قَالَ تَسَالَى: ﴿ وَلَقَدْ يَنَتُرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴿ ﴾ القمر: ٣٢

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ يَسِّرْنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِللِّكِرِ فَهُلِّ مِن مُذَّكِرٍ ١٠٠ ﴾ القمر: ١٠

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ أَنَّ ﴾ الرحمن: ٢

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَٰذَاٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَنْشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُوك ﴿ ﴾ الحشر: ٢١

قَالَ نَصَالَى: ﴿ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلِ ٱلْقُرْمَانَ نَرْتِيلًا اللهِ المرمل: ٤

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ ﴾ الإنسان: ٢٣

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَايَسْجُدُونَ ﴿ أَنَّ ﴾ الانشقاق: ٢١

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُّ ۚ فَاعَرَبِيَّ الَّعَلَّمُ مَعْقِلُونَ أَن ﴾ يوسف: ٢

قَالَ مَنَا لَيْنَ وَلَوَ أَنَ قُرْءَا فَا سُيِّرَتَ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ فُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ الْمَوْقَ بُّ لِلِيَّهِ الْأَمْرُ جَيعًا الْفَلَمْ يَاتِينِ اللَّيْنَ كَفَرُوا تَصِيبُهُم بِمَا صَنعُوا الْفَلَمْ يَاتِينِ اللَّيْنِ اللَّهُ الْمَيْعِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَيْعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللللَّةُ الللللَّا الللللَّا اللللللَ

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِمَا وَلُنذِرَ يَوْمَ ٱلجَمْعِ لَارَيْبَ فِيدٍ فَرِيقُ فِ ٱلجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ الشورى: ٧

قَالَ تَمَالَى: ﴿ إِنَّا جَعَلَنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيَّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ﴾ الزخرف: ٣ قَالَ تَمَالَى: ﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلْجِنِ فَقَالُوٓ آ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَ انَّا عَجَبًا ۞ ﴾ الجن: ١

#### الفرقان ٥

قَالَ تَعَالَى: ﴿ شَهُو رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَيَيِّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُ وَلَيْ صَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِنْ أَلَهُ مَن أَلِهُ مَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَةً مِنْ أَلِيكَامٍ أُخَرَّ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْمِدَة وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا مُدَد كُمْ وَلَعَلَيْكُمُ مَن مُدُوبَ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَد كُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعْلَى الْمُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْمِدَة وَلِيتُكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعُلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعُلِيكُمْ وَلَعُلُوا اللّهَ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا عَلَيْكُمُ وَلَعُكُمْ وَلَعُلَالَ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا عَلَيْكُمْ وَلَعُلَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا عَلَيْكُمْ وَلَعُلَمْ وَلَعُلُمْ وَلَعُلَالَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَعُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرُقَانَّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَنتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيدٌ ذُو اَنفِقَامِ ﴿ ﴾ آل عمران: ٤ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْقَ وَالْيَسَمَى وَالْمَسَكِمِينِ وَابْرِفِ السَّبِيلِ إِن كُنتُدْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَ انِ يَوْمَ الْنَقَى الْجَمْعَانُ وَاللَّهُ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَ انِ يَوْمَ الْنَقَى الْجَمْعَانُ وَاللَّهُ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَ انِ يَوْمَ الْنَقَى الْجَمْعَانُ وَاللَّهُ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَ انِ يَوْمَ الْنَقَى الْجَمْعَانُ وَاللَّهُ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَ ان يَوْمَ الْنَقَى الْجَمْعَانُ وَاللَّهُ عَلَى عَبْدِينَا يَوْمَ الْفُرْقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْدِينَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

> قَالَ تَمَالَى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ ﴾ الفرقان: ١ الكتاب

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابُ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْمِن فَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى اللّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَاعَرَفُوا كَفَرُوا بِيلِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللّهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ ۞ ﴾ البقرة: ٨٩ كَفَرُوا بِيلِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللّهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ ۞ ﴾ البقرة: ٨٩

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبُذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ الْبَقْرَةُ: ١٠١

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ الْكِئْبَ يَتَلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرْ بِهِ عَأُولَتِهِكَ هُمُ الْخَنبِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَالَوْلَةِ لَكُونَهُ مَا لَخَنبِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْمِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئَنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ عَالَيْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئَنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتَلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهِ الْمَا وَيُعَلِّمُكُمُ الْمَاكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْمَالَمُ تَكُونُواْ مَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُ مَا لَمَ تَكُونُواْ مَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ

قَالَ تَمَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْمُكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّكَ هُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُولَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِوُونَ ﴿ ﴿ ﴾ البقرة: ٩٥١

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ مَّنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْتُكُونَ فِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَ

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَذَّلَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِٱلْكِتَابِ لَفِيشِقَاقِ بَعِيدٍ (١٠٠٠) البقرة

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ اللِّسَآةَ فَلَقَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُ ﴿ بَمْهُونٍ أَوْسَرِّحُهُنَّ بِمَعْرُونٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَ عِمْمُونٍ أَوْسَرِّحُهُنَّ بِمَعْرُونٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَ عِمْمُونٍ أَوْسَرُواً وَإِذَا طَلَقَتْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَا لَنَّةَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَا لَنَةُ وَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُن يَعْمَلُوا اللَّهُ وَمُن يَعْمَلُوا أَنَّ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهُ مُؤْدًا فَعَلَمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

قَالَ تَمَالَى: ﴿ زَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَنَةَ وَالْإِنِيلَ ﴿ ثَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَنَةَ وَالْإِنِيلَ فَي اللّهِ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَنَتُ تَخْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِنْبِ وَأُخْرُمُ تَشَيْبِهِنَتُ فَأَمَّا اللّذِينَ فِ قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَي تَبْعُونَ مَا تَشَنَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِعَا مَا أَفِيلَةً وَالْبَيْعَانَ الْوَيلِةِ عَوْمَا يَشَلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا اللّهُ وَالرَّسِحُونَ فِي الْمِلْمِ فَي الْمِلْمِ فَي الْمِلْمِ فَي الْمِلْمِ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهِ مِنْهُ اللّهُ وَالْمَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

قَالَ تَمَالَى: ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَا كِنَبِ ٱللَّهِ لِيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾ آل عمران: ٢٣

قَالَ نَمَالَى: ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِصَّمَةَ وَٱلتَّوْرَىنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ اللهِ عَمران: ٨ ؛ ﴿ مَاكَانَ لِبَشَيْرٍ أَن يُؤْتِيكُهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبُ وَٱلْمُحْمَّمَ وَٱلنَّـبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّينَتِ مِمَا كُنتُمْ مُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدَّرُسُونَ ﴿ ﴾ آل عمران: ٧٩ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَ أَخَذَ ٱللهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبُووَهِكُمَةِ ثُمَّ جَآءَكُم رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقَرَرَثُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيْ قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ مَأْخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيْ قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ عَلَىٰ مَا كُمُ مِنَ الشَّهِدِينَ (١٨) ﴾ آل عمران: ٨١

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ هَا أَنتُمْ أُولَا يَ عَجْبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِئْبِ كُلِهِ . وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا عَصَهُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوثُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ الصُّدُورِ ١٠٠٠ ﴾ آل عمران

﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِذَب وَالْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَحِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِذَب وَالْمُومِنِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُّ مِن قَبَلِكَ جَآءُو بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيدِ اللهُ ﴾ آل عمران

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّئُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءً ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَواْ بِهِءَمُنَا قَلِيلًا فَإِنْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴾ آل عمران: ١٨٧

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَ لَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ٓ ءَالَ إِبْرَهِ بِمَ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا النَّ ﴾ النساء: ٤٥

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا أَنَرُلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِنَابَ وِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَا ۖ أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيعًا ﴿ إِنَّا أَنَرُكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيعًا ﴿ ) النساء: ١٠٥

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمُمَّت طَآبِفَ أُمِّ مِنْهُمْ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُوكَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُوكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَمَّلُمُ وَكَالَكُ مَا يَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَمْلُمُ وَكَاكَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا لَمْ النساء: ١١٣

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءَ قُلِ اللَّهُ يُفَتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ فِي الْكِتَبِ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَعْكُوهُ مِنْ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَعْكُوهُ مِنْ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَعْكُوهُ اللِّيْتَكَى بِالْقِسْطُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّهُ ﴾ النساء

قَالَ تَمَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُواْ مَامِنُواْ مِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِئْبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَبِ الَّذِي َ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيْهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ النساء:

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعَنُمْ ءَايَنتِ اللّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِمِهُ إِنَّا يَشْلُهُمُ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَيعًا ﴿ اللّهُ ﴾ النساء: ١٤٠

قَالَ تَمَالَى: ﴿ يَسْتُلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَبُا مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى آكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فَعَلَوْا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلُطَنَا مُّبِينًا ﴿ ﴾ النساء:

﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰكِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّاكُنتُمْ فَيُورُ وَكِتَبُّ فَخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰكِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّن ٱللَّهِ نُورُ وَكِتَبُّ مُّيِيبٌ فَنَ ﴾ المائدة:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلِيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ الْحِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيَةً فَاحْتُمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهُوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةُ وَحِدةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِمَآءَ اتَنكُمُ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَتِ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّقُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَغْلَيْفُونَ اللهِ المائدة: ٨٤

﴿ وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبُا فِي قِرْطَاسِ فَلَمْسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَآ آلِلَّا سِحَرُّ مَّبِينٌ ﴿ كَالْمُ مَا فَرَقَا فِي الْأَنعَامِ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَامِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلْهِرِ يَطِيمُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمُمُّ أَمَثَا لُكُمُّ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّعُ ثُمَّ قَالَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مِن شَيَّعُ ثُمَّ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهَلَذَا كِتَنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَلَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِعِرِّوَهُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ ﴾ الأنعام: ٩٢

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ أَفَغَنَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَنِي حَكَمًا وَهُو ٱلَّذِي آَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنْبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنَالًا عَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ﴿ ﴾ الانعام:

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ كِتَنَّ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِلْمُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ الأعراف: ٢

قَالَ تَمَالَىٰ:﴿ فَمَنْ أَظْلَا مِتَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُنْبَ بِتَايَنتِهِ الْوَلَيْكَ يَنَا أَكُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ حَقَّى إِذَا جَلَةَ تُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ الْعَرَافِ: ٣٧ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِينَ ﴿ الْعِرَافِ: ٣٧

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَلَقَدْ حِثْنَهُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ ﴾ الأعراف: قَالَ تَمَالَى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُوا ٱلْكِنَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفُّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ مِنْ أَخُدُوهُ أَلَدَ يُوْخَذْ عَلَتِهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَبِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللّهِ إِلّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ مِنْ تَقُونُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ الأعراف: ١٦٩

قَالَ نَمَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِنْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلُوةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِنْبُ وَهُوَيْتُولِّ الْصَلِحِينَ ﴿ إِنَّ وَلِتِي اللّهُ الّذِي نَزَلَ الْكِنْبُ وَهُويَتُولِّ الْصَلِحِينَ ﴿ وَالْمَعْلِمِ الْعُوافِ: قَالَ تَمَالَى: ﴿ لَوْلَاكِنْبُ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ الْانفال: قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَتِكَ مِنكُو وَأُولُوا الْأَرْبَعَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بَعْضِهُمْ أَوْلَى بَعْضِهُمْ أَوْلَى بَعْنُ مِن اللّهُ إِنَّ اللّهُ بِكُلِ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ الأنفال: ٥٧

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَاللَّهِ اثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَنُوَتِ وَالأَرْضَ مِنْهَ آ أَرْبَعَكُ أُحُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَدَيْلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةَ كَمَايُقَدَيْلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ اللهِ التوبة: ٣٦

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ الْمَ تِلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِنْكِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ كَا لَهُ عَلِيونس: ١

قَالَ تَمَالَىٰ:﴿ وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفَتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصَّدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِنْبِ لَا رَبَّبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ يهونس: ٣٧

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ الرَّكِنَابُ أُعْكِمَتْ ءَايَنَكُهُ فُمَّ نَصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ الرَّ تِلْكَ ءَاينتُ ٱلْكِئْكِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ ﴾ يوسف: ١

﴿ الْمَرْ قِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنَبِ وَٱلَّذِيَّ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَذِينَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أَنْ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أَيْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَنَابِ ﴿ اللَّهِ الرَّحْدُ

قَالَ تَمَالَىٰ:﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَبَهَا وَذُرِيَّةً ۚ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابُ ۞ ﴾ الرعد: ٣٨

قَالَ تَعَالَىٰ ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ وَعِندُهُۥ أُمُّ ٱلْكِتَبِ اللَّهُ ﴾ الرعد:

قَالَ قَمَالَى:﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَكُةٌ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلَمُ الْكِينَ فِي بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنَبِ ﴿ اللَّهِ : ٣٤ عِندَهُ عِنْهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّاللَّالِ الللَّهُ اللللَّا اللللَّاللَّاللَّا اللَّالِمُ الل

قَالَ تَعَالَى: ﴿ الْرَّكِتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ﴾ إبراهيم: ١

قَالَ نَعَالَىٰ:﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينٍ اللَّهُ ﴾ الحجر: ١

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ ۗ ﴾ الحجر: ٤

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُثُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ النحل: ٦٤

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِ أَمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِنْ أَنفُسِمٍ مَّ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَلَّوُلَآءٌ وَنَزَلْنَا عَلَيْهِ مِنْ أَنفُسِمٍ مَّ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَلَّوُلَآءٌ وَنَزَلْنَا عَلَيْهُ مَا لَيْ مُسَالِمِينَ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَ

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَاءِ يلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّ تَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا اللهُ ﴾

وَكُلَ تَمَالَىٰ: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَلَيْرِهُ، فِي عُنُقِدٍ ۖ وَنُغْرِجُ لَهُ، يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَايَلْقَنَهُ مَنشُورًا ﴿ ﴿ ﴾ الإسراء: ٣٠

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَقَرَّا كِنَنْهِكَ كَفِي بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله ﴾ [الإسراء: ١٤

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَإِن مِن قَرْبَةٍ إِلَّا غَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَاكِ فِٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا ﴿ ﴾ الإسراء: ٥٨

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَنِمِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَنَبُهُ بِيَمِينِهِ وَأُولَكِيك يَقْرَهُونَ كِتَنَبَهُدُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ ﴾ إلإسراء: ٧١

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِٱلسَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى ثُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبَا نَقَرَوُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ ﴾ الإسراء: ٩٣

قَالَ تَمَالَى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنْزِلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبُ وَلَمْ يَجْعَلَ لَّهُ عِوْجًا ﴿ الْكَهْفَ: ١

قَالَ تَمَالَىٰ:﴿ وَٱتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِرَيِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَلَن يَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۗ ۞ ﴾ الكهف

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَلُنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابُ لَا يُفَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَا وَوَجَدُواْ مَاعِمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (الله الكهف قال تَعَالَى: ﴿ يَنْ يَحْنَى خُذِ ٱلْكِتَابِ بِقُولَةً وَا تَيْنَاهُ ٱلْحُكُم صَبِينًا (الله مَريم: ١٢ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرِقِيًا (الله مَه مريم عليم عليم الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَا الله عَلَى الل

قَالَ تَعَالَىٰ ﴿ وَاذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اللهُ كَهمريم: ١٤ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَذْكُرُ فِ ٱلْكِنْبِ مُوسَى ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيَّا ﴿ فَ مريم: ١٥ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَانْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا ( الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ قَالَ تَمَالَى ﴿ وَاَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِدْرِيسُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نِّبَيَّا ﴿ ﴾ ومريم قَالَ تَعَالَىٰ ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَقِي فِي كِتنَبِّ لَّا يَضِيلُ رَبِّي وَلَا يَسَى ١٠٠ ﴾ طه قَالَ تَمَالَى ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنا ٓ إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمُ أَفَلا تَعْقِلُوكَ ﴿ إِنَّ لَهِ الأنبياء: ١٠ قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنَبِ شُنِيرِ ﴿ ﴾ ﴿ الحج: ٨ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴾ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَاكِنَتُ يَعِلَقُ بِالْخَيِّ وَهُو لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾ المؤمنون: قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ وَلَيْسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِيِّهِ وَٱلَّذِينَ يَبَغُونَ ٱلْكِئنَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ ءَاتَـنكُمْ وَلَاتُكُوهُوا فَلِيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَمَ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصُّنَا لِنَبْنَغُوا عَرَضَ الْمَيْوَ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِ فَينَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ فِينَّ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ النور قَالَ تَعَالَى: ﴿ قِلْكَ مَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلنَّهِينِ اللَّهِ إِلَّا لَهُ الشَّعراء: ٢ قَالَ تَعَالَى: ﴿ طُسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرَّمَانِ وَكِتَابِ ثُمِينِ ﴿ ﴾ وَالنمل: ١ قَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱذْهَبِ بِكِتَنِي هَكَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ ﴾ والنمل قَالَ تَعَالَىٰ ﴿ فَالْتَيْكَأَيُّهُا ٱلْمَلُوَّا إِنِّ أَلْفِي إِلَّا كِنَبُ كُرِيمٌ ﴿ النَّهُ ﴾ النمل ﴿ قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُ، عِلْرٌ مِنَ ٱلْكِنْبِ أَنَا ءَائِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَذَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، قَالَ هَنذَامِن فَضْلِ رَقِي لِيَنْلُونِي ءَأَشْكُرُأَمُ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَقِي غَيْ كُلِيمٌ ۖ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ قَالَ تَعَالَىٰ ﴿ وَمَامِنْ غَآيِبَةِ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ﴿ ﴾ ﴿ النمل: ٧٥ قَالَ تَعَالَىٰ ﴿ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِلَّهُ ﴾ والقصص: ٢

قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ فَأَنُواْ بِكِنْبٍ مِنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا آتَيْعَهُ إِن كُنتُدُصَدِ فِين ﴿ اللَّهِ مُواَهُدَىٰ مِنْهُمَا آتَيْعَهُ إِن كُنتُدُصَدِ فِينَ اللَّهِ مُهُم بِهِ عَيْمِ مُونَ اللَّهِ ﴾ القصص: ٥٢ هُ اللَّذِينَ النَّهَ مُهُ الْكِننَ مِن فَبْلِهِ عُم بِهِ عَيْمِ مُونَ اللَّهُ ﴾ القصص: ٥٢ ه

وَمَاكُتَ تَرْجُوَا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتُبُ إِلَا رَحْمَةً مِّن زَّيْكَ فَلَاتَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَمَاكُتُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّالِلْمُلْلُولُولُولُولُلَّ الللَّا الللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا ا

قَالَ نَمَالَىٰ: ﴿ اَتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَأَقِيهِ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَى ٱلصَّكَاوَةَ تَنْعَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ
وَٱلْمُنكِرِّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَحْبُرُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ ﴿ ﴾ العنكبوت: ٥٤

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَلَا تَجَدِلُوٓ أَهْلَ ٱلْكِتْبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِى أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُوٓ أَءَامَنَّا بِٱلَّذِيَّ أَنْ لِلَا إِلَيْهَا وَإِلَهُ الْمَالِمُونَ اللَّهُ ﴾ العنكبوت أُنزِلَ إِلَيْسَنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَالِلَّهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّ وَغَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهِ العنكبوت

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَنَزُلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ قَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يُؤْمِنُونَ بِدِ وَمِنْ هَتَوُلَآ مَن يُؤْمِنُ بِدِدً وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَىٰتِنَاۤ إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ ﴾ العنكبوت: ٤٧

﴿ وَمَا كُنْتَ لَنَّلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْكِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَاَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ ﴾ العنكبوت: ٨٤

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أُوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَى عَلَيْهِمْ ۚ لِكَ فِى ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِفَوْمِ يُوْمِنُونِ ﴾ ﴿ العنكبوت: ٥٥

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَالْإِيمَنَ لَقَدْ لِبِثْتُدُ فِي كِنْكِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَكذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَاكُمْ كُنْتُد لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ الروم: ٥٦ وَلَكِكَنَاكُمْ كُنْتُد لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ الروم: ٥٦ ه

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ قِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمَكِيمِ اللَّ اللَّهُ الْمُعَالَ: ٢

قَالَ تَعَالَى: ﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴿ ثَانِيلُ ٱلْكِتَبِ لَارْيَبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴿ ثَانِيلُ ٱلْكِتَبِ لَارْيَبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴿ ثَانِيلُ ٱلْكُلِّمِينَ الْأَنْ

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ النِّي الْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍمْ وَأَزْوَبُهُوَ أَمْهَا الْأَرْعَامِ بَعْضُهُمْ أَوَلَى بِبَعْضِ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ النَّهِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍمْ وَأَزْوَبُهُوَ أَمْهَا الْمَالَةُ وَلَيْ الْمُورَا الْأَرْمَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِي آلِيكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي كَتَنْ مَسْطُورًا اللهُ فَي الْمُحْزَابِ: ٦

قَالَ تَمَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُوكَ كِنَبَ ٱللَّهِ وَأَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيةً يَرْجُوكَ يَجْدَرَةً لَن تَكْبُورَ ﴿ ﴾ فاطر: ٢٩

قَالَ تَمَالَىٰ:﴿ وَالَّذِى ٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَٰبِ هُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرُ بَصِيرٌ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَبَادِهِ - لَخَبِيرُ بَصِيرٌ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّ

قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقً بِالْخَيْرَةِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُو ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهِ عَلَا لَا ٢٢ مُو ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ قَالِم عَلَى اللَّهِ قَالِم اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ شُرِكَاءَكُمُ اللَّذِينَ مَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْمِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ أَمْ عَالَيْنَهُمْ فَكُمْ عَلَى بَيْنَتِ مِنْ فَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا عُرُورًا ﴿ ﴾ فاطر: ٠ ٤

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَمَالْيَنَهُمَا ٱلْكِنَبُ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ ﴾ كَالصافات: ١١٧

قَالَ تَمَالَىٰ:﴿ فَأَتُواْ بِكِنَا بِكُوْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ﴾ إِلْصَافَات: ١٥٧

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ كِنَنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبُواْ ءَاينِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَ إِنْ إِلَى الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَالَ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلِيْعِ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى

قَالَ تَعَالَى: ﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ ﴾ الذمر: ١

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ إِنَّا أَنَزُنْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنِ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ ﴾ الزمر: ٢

قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَنَبَا مُّتَشَيِهَا مَّفَانِى نَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْكَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءٌ وَمَن يُضَلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ عَلَيْ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهَ فَا لَهُ مِن اللهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاهُ وَمَن يُضَلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا فَا لَهُ مِنْ هَالْمُ اللّهُ مَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللهُ مَن يَشَاهُ وَمَن يُضَلِلُ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَن يَشَاهُ وَمَن يُضَلّمُ لِللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

قَالَ تَمَالَىٰ:﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّي فَمَنِ ٱهْتَكَدَّكَ فَلِنَفْسِهِ وَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ (الله ) الزمر

﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِأَى ٓ وَالنَّبِيتِ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُم وِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾ الذمر قَالَ تَمَالَى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ ﴾ خافر: ٢

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَلَقَدْءَ النِّنَامُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَ ثَنَا بَخِيَ إِسْرَءِ يِلَ الْحِتَبَ ﴿ اللهِ عَافِر: ٣٠ قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ال

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كِنَابُ فُصِّلَتْ ءَايَنَهُ وَرُءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٢٠ ) فصلت: ٣

قَالَ تَمَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلذِّكْرِ لَمَّاجَآءَهُمْ ۗ وَإِنَّهُ وَلَكِنَابُ عَزِيزٌ الله ﴾ فصلت: ١١

﴿ وَمَا نَفَرَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ الْمِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلاَ كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَتَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ اللَّذِينَ أُورِثُوا الْكِئنَب مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ الشّورى: ١٤ قَضَى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ اللَّهِ مِنْ أُورِثُوا الْكِئنَب مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ الشّورى: ١٤ قَالَ مَا اللَّهُ مِن كِنَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِن كِتَبِ قَالَ مَنَانَ اللَّهُ مِن كَمَا أُمِرَتُ وَلَا نَلْبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن كَتَبِ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ

وَيَنْكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَكَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ الشورى

﴿ اللهُ الَّذِى آنزَلَ الْكِنَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانُّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ فَرِيبٌ ﴿ ﴾ الشورى: ١٧ قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنَبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَاكِن جَعَلْنَهُ نُورًا تَهْدِى بِهِ ـ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيعٍ ﴿ ﴾ الشورى: ٢٥

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ أَنَّ ﴾ الزخرف: ٢

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَيْرِ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَ الْعَلِقُ حَكِيدُ ﴿ ﴾ وَالْرَخْرَفَ: ٤

قَالَ تَمَالَى: ﴿ أَمَ النَّيْكُمْ كِتَبَّامِن قَبْلِهِ وَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اللَّهُ ﴾ الزخرف: ٢١

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَٱلْكِتَبِ ٱلنَّهِينِ ﴿ ﴾ وَالْكِتَبِ ٱلنَّهِ إِلَّهُ ﴾ والدخان: ٢

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْمَكِيدِ اللَّهِ الجاثية: ٢

قَالَ تَمَالَى:﴿ وَتَرَىٰكُلُ أَمْتِهِ جَاثِيَةً كُلُّ أُمْتُونَدُ عَنَ إِلَى كِنَبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزُونَ مَاكُمُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ الجاثية: ٢٨ قَالَ تَمَالُونَ ﴿ هَذَا كِنَبُنَا يَنِطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِحُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ الجاثية: ٢٩ قَالَ تَمَالُونَ ﴿ ﴾ والجاثية: ٢٩

قَالَ تَمَالَى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْمَكِيمِ اللَّهِ الْأَحْقَافَ: ٢

قَالَ تَمَالَى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمُ مَّا تَدْعُوكَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتُ ٱثْنُونِ بِكِتَنبِ مِن قَبِّلِ هَذَا آوَ أَثَكَرَةٍ مِّنَ عِلْمِ إِن كُنتُمُ صَكِدِقِيكَ ﴿ ﴾ الأحقاف: ٤

قَالَ تَمَالَىٰ:﴿ وَمِن قَبْلِهِ كِنَنْ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَنَبُّ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيَّا لِيُسُنذِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ الأحقاف: ١٢

قَالَ تَمَالَى:﴿ قَالُواْ يَنَقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِي وَ إِلَى الْحَقِي وَ إِلَى الْحَقِي وَ إِلَى الْحَقِيقِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ﴾ والأحقاف: ٣٠

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنْقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم ۗ وَعِندَنَا كِنَابٌ حَفِيظٌ ١٠٠٠ ﴾ ق: ٤

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَكِنْكِ مَّسْطُورِ اللَّهُ ﴾ الطور

قَالَ تَمَالَى:﴿ فِي كِنْبِ مَّكْنُونِ ﴿ إِلَّهِ الْوَاقِعَةِ: ٧٨

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ مَآ أَصَابَ مِن تُصِيبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴾ الحديد: ٢٢

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبُ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ، وَرُسُلَهُ بِٱلْعَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيَّ عَزِيزٌ ﴾ الحديد

قَالَ تَمَالَى:﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهْ تَلُوكَ كَيْرُ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ ﴾ الحديد: ٢٦ قَالَ تَمَالَى: ﴿ هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّتِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسْلُوا عَلَيْهِمْ وَايَذِهِ وَيُوَكِيمُ مُ الْكِنَبَ وَالْحِكُمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالِ ثَبِينِ ﴿ ﴾ الجمعة: ٢

قَالَ تَمَالَى: ﴿ أَمُ لَكُوكِنَاتُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿ ﴾ القلم: ٣٧

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ أَفْرَهُ وَاكِنْبِيهُ ﴿ الْمَاقَةُ 19

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبُهُ بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلْتَنِي لَرَ أُوتَ كِنَبِيدٌ ﴿ الْمَاقَةُ: ٢٥

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ كِتَبَّا ١٩ ﴾ النبأ: ٢٩

قَالَ تَمَالَىٰ ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّادِ لَغِي سِجِّينِ ﴿ ﴾ ﴿ المطففين: ٧

قَالَتَمَالَىٰ:﴿ كِنَابٌ مَّرَقُومٌ ﴿ فَاللَّهُ المطففين: ٩

قَالَ تَمَالَى:﴿ كُلَّا إِنَّا كِنْبَ ٱلْأَبْرَادِ لَفِي عِلْتِينَ ﴿ ﴾ المطففين: ١٨

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبُهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ عِنْ ﴾ والانشقاق: ١٠

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَمَا نَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ ﴿ ﴾ البينة: ٤

# الذكر

قَالَ تَمَالَىٰ:﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة: ٢٣٩

قَالَ تَمَالَىٰ:﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلَّا يَنتِ وَالذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ اللَّهِ عَلَاكَ عمران: ٥٠

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيَطِكُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ الصَّالَةِ فَالْعَالَةِ عَلَىٰ اللَّهُ مَا الْعَلَاقَ : ٩١ الصَّالَةِ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْعَلَاقُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَعَنِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ تَمَالَى: ﴿ أَوَعِبَتُمُ أَن جَاءَكُو ذِكُرٌ مِن زَيِّكُو عَلَى رَجُلٍ مِن كُولِكُ نِذِرَكُمْ وَلِلَنَقُواْ وَلَعَلَكُو زُحُونَ ﴿ ﴿ ﴾ الأعراف: ٣٣

﴿ أَوْعَجِبْتُدَأَن جَآءَكُمْ فِكُرُ مِن زَقِكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِيُسْفِرَكُمْ وَاذْ حُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخُلُقِ بَصْطَةٌ فَالْذَكُرُ وَا ءَالآءَ اللّهِ لَعَلَكُمْ نُقُلِحُونَ ﴿ ﴾ الأعراف

قَالَ تَمَالَىٰ:﴿ وَأَذْكُر رَّيَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ۞ ﴾ الأعراف: ٢٠٥

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَاناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَالَيْنَ عَلَيْهِمْ عَايَنتُهُ وَالْأَنْفَالُ: ٢

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ اَمَنُوَّا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَقْبُتُوا وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ أَفْلِحُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُا ٱلَّذِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُا ٱللَّهِ عَلَيْهُا ٱللَّهِ عَلَيْهُا اللَّهِ عَلَيْهُا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلْمِي عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْه

قَالَتَمَالَى:﴿ وَمَاتَسَنَا لُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِحْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ يوسف: ١٠٤

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِنِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ ١٨ ﴾ الرعد: ٢٨

قَالَ تَمَالَى:﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ ﴾ الحجر: ٦

قَالَ تَمَالَى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَمَنِظُونَ ﴿ ﴾ الحجر: ٩

﴿ وَمَا آَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَعُلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَّعَامُونَ اللَّهُ ﴾

﴿ بِٱلْبَيِنَاتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ ﴾ النحل: ٤٤

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ عَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرَّءَانِ وَحْدَهُ، وَلَوْا عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْفَرَّءَانِ وَحْدَهُ، وَلَوْا عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَ

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْبُهُمْ فِ غِطَلَهِ عَن ذِكْرِى وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ آَ ﴾ الكهف: ١٠١ قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَجْشَىٰ ﴿ ﴾ لهطه: ٣

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنِّينَ أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيَّ اللَّهُ كَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيَّ اللَّهُ كَا اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيَّ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيَّ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ أَنَا أَللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ أَنا أَللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ أَنا أَللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ أَلْهُ اللَّهُ لَاللَّهُ اللَّهُ لَذَا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَنَا أَللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَنَا أَللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ أَنا أَللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ أَنا أَللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ أَلْهُ لَا إِلَّهُ إِلَّ أَنَّا أَلِللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَنَّا أَلِلْهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَنْ أَلِللَّهُ لَكُوا لِلللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ لَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا أَلِلْكُ أَلِكُ لَا أَلِهُ لَا أَلَّهُ لَا أَلْهُ أَلِيلًا أَلْمُ أَلَّا أَلِكُ لَا أَلَّا أَلَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَلْمُ أَلِهُ إِلَّا أَلْمُ أَلِهُ لَا أَلَّالِهُ لَا أَلَّا أَلِكُ لَا أَلَّا أَلَّهُ لَا أَلَّا أَلِهُ لَا أَلْلِكُوا لِلللَّهُ اللَّهُ لَا أَلَّا أَلْمُ أَلِهُ إِلَّا أَلَّا لَلْمُعْلِقُوا أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْفُ أَلَّا لِلللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لَا أَلَّا أَلَّا لَلْمُلَّا أَلْهُ لَا أَلْمُ اللَّهُ إِلَّا أَلْكُوا لَلْلَّا أَلَّا لِلَّا أَلْمُلْكُوا لِلَّهُ إِلَّا أَلْمُلْلَّا لَا لَلْمُ لَا أَلَّا أَلِكُوا لَا أَلْمُ اللَّهُ إِلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ لَ

قَالَ تَمَالَىٰ:﴿ وَنَذُكُرُكُ كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ آذَهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِتَايَعِي وَلَا نَبِيا فِي ذِكْرِي اللهُ لَهُ عَلَى: ٢٤

قَالَ تَمَالَى: ﴿ كَذَلِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقُ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّذُنَاذِكُرًا ﴿ ١٠ ﴾ وطه: ٩٩

﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُعْدِثُ لَكُمْ ذِكْرًا الله عَلَا اللهُ عَلَيْهُ مَا يَنْقُونَ أَوْ يُعْدِثُ لَكُمْ ذِكْرًا الله عَلَا الله عَلَيْهُمْ يَنْقُونَ أَوْ يُعْدِثُ لَكُمْ ذِكْرًا الله عَلَا الله عَلَيْهُمْ يَنْقُونَ أَوْ يُعْدِثُ لَكُمْ ذِكْرًا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُمْ عَلَيْكُوا الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ الله عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِنْ اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَلْكُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ فَوْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشْرُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ الله علامة

قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِ حُرِين رَبِّهِم ثُمُّ دَثِ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِيَ إِلَيْهِمْ فَسَنَكُواْ أَهْلَ الذِّحْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَلَكَ إِلَيْ مِمْ فَسَنَكُواْ أَهْلَ الذِّحْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ والأنبياء: ١٠ قَالَ تَعْالَى: ﴿ لَقَدْ أَنزُلْنَا إِلَيْكُمْ كُونُونِهِ عَلِمَةً قُلُ هَا تُواْ بُرُهَا نَكُومُ هَذَا ذِكُومُ مَن مِّعِي وَذِكُومَن فَبَلِي بَلَ أَكْثُوهُ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقِيقُ فَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ فَهُ الأنبياء: ٢٤ يَعْلَمُونَ الْحَقَى فَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ فَهُ الأنبياء: ٢٤

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَّااً هَٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمَّمُ وَهُم بِنِكِ رَالرَّمَانِ هُمْ كَنِهْرُونِ ﴿ ﴾ لا النبياء: ٣٦

﴿ قُلْ مَن يَكُلُوُكُمُ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَادِ مِنَ الرَّمْنَةِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ مَ مُعْرِضُونَ اللَّ ﴾ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيلَةَ وَذِكْرُ لِلْمُنَّقِينَ ۞ ﴾ الأنبياء قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنْزَلْنَهُ أَفَانَتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ ﴾ الأنبياء: • •

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِ الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَ ادِى ٱلصَّدِاحُونَ اللهُ ﴾ الأنبياء: ٥٠١

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّدِينِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالمُقِيمِي الصَّلَوْقِ وَجَا رَزَقْتُهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ الْحَجِ: ٣٥ رَزَقْتُهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ ﴾ الحج: ٣٥

قَالَ نَمَالَىٰ:﴿ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكَرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوَلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِغَيْرِ فَيْ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوَلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بَيْعِ اللَّهِ مَن بَعْضِهُمْ وَبِيعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسَلَجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱللَّهُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَضُرُهُ إِن اللَّهُ لَقَوِي عَزِيزُ اللَّهُ الصح: ٤٠

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَلُوكُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ عَ الْمَ أَتَيْنَهُم بِنِكِ إِللَّهُ مَا لَا يَعْمَ فَهُ مَ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُور ﴾ والمؤمنون: ٧١

﴿ فَأَتَّخَذَنْهُ وَهُمْ سِخْرِيًّا حَتَى الْسَوَكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْ حَكُونَ ﴿ ﴾ المؤمنون: ١١٠ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَلَيْكَرَ فِيهَا ٱسْمُدُ يُسَيِّحُ لَدُ فِيهَا بِٱلْفُدُو وَٱلْآصَالِ ۞ ﴾ النور: ٣٦ قَالَ تَمَالَى:﴿ رِجَالٌ لَا ثُلْهِيمِمْ جَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَارِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِنلَةِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَّ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَ مَرُ السَّ ﴾ النور: ٣٧

قَالَ تَمَالَىٰ:﴿ قَالُواْ شُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَلْبَغِي لَنَآ أَن نَّتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآ وَلَكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابَآ وَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّحْرَوكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ ﴿ ﴾ الفرقان: ١٨

﴿ لَّقَدْأَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّحْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي وَكَاكَ ٱلشَّيْطُنُ لِلإِنسَنِ خَذُولًا ١٠٠٠ ﴾ الفرقان

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِ مْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ١٣ ﴾ الفرقان: ٧٣

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّمْنِي مُعْدَثُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ١٠٠ ﴾ الشعراء: ٥

قَالَ تَمَالَى: ﴿ ٱتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِيهِ ٱلصَّكَلُوةَ إِنَّ ٱلصَّكُوةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكُونَ وَاللهُ يَعَلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ الْعَنكِيوت: ٥٤ وَاللهُ يَعَلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ الْعَنكِيوت: ٥٤

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِتَايَنِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمَّدِ رَبِيهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمْرُونَ ۚ ﴿ إِنَّمَا يُوْمِمُ لَا يَسْتَكُمْرُونَ ۖ ﴾ السجدة: ١٥

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِعَايَنتِ رَبِّهِ فُرُّ أَعْضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنفَقِمُونَ ﴿ ﴾ السجدة: ٢٢

﴿ لَّقَدَّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَانِكُ إِنَّ ﴾ الأحزاب: ٢١

قَالَ تَمَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَذَكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ الْأَحْرَابِ: ١٤

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَانُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّحْرَ وَخَشِى الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ اللهُ عَالَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ عَرَوْمَا يَلْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ

قَالَ تَمَالَى:﴿ قَالتَالِيَتِ ذِكْرًا ﴿ كَالتَّالِيتِ ذِكْرًا ﴿ كَالْتُعَالَ: ٣

قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ اللَّهِ ﴾ الصافات: ١٦٨

قَالَ نَمَالَى: ﴿ صَّ وَٱلْقُرْءَ إِن ذِي ٱلذِّكْرِ اللَّهِ ﴾ كوس: ١

قَالَ تَمَالَى:﴿ آَمُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلَ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِى بَلِلَّمَا يَذُوقُوا عَذَا بِ ﴿ فَعَالَ إِنِّ آَحْبَبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن مَنَا فِي مَن فَكُرِ رَبِّ حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ اللَّهُ عَن مَنَا فِي مَن فَكُورَ رَبِّ حَتَى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ اللَّهُ عَن فَكُورُ مَن فَكُورُ مَن مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن لَكُ مُن مَنَا فِي اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْقَالَمِينَ ﴿ ﴾ كُوس: ٨٧

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى ثُورٍ مِن رَبِّهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَيْهِ فَا فَكُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالٍ مُّيِينٍ ٣٠ ﴾ الزمر: ٢٢

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْخَدِيثِ كِنَبُا مُّتَشَيِهَا مَثَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْكَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَكَآهُ وَمَن يُضَلِل اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٠٠ ﴾ الزمر: ٢٣

قَالَ تَمَالَىٰ:﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ الشَّمَازَتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ \* إِذَا هُمْ يَسْتَبَشِرُونَ ﴿ ﴾ الزمر: ٥٤

قَالَ تَمَالَى:﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِكْرِ لَمَّاجَاءَهُمُّ وَإِنَّهُ لَكِنَبُ عَزِيزٌ اللهِ فَصلت: ١٤ ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ۞ ﴿ [الزخرف: ٥].

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ يَن نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَكَنَا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ يَن نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَكَنَا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ الزخرف: ٤٤

﴿ نَعْنُ أَعْلُومِهَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِحِبَّارٍ فَذَكِّرْ بِٱلْفُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ( الله عَلَيْهِم بِحِبَّارٍ فَذَكِّرْ بِٱلْفُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ( الله عَلَيْهِم بِحِبَّارٍ فَذَكِّرْ بِٱلْفُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَرَّ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ١٩ ﴾ النجم: ٢٩

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَلَقَدْ يَسَّرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُّدَّكِرٍ ١٧ ﴾ القمر: ١٧

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُّدَّكِرٍ ١٣ ﴾ القمر: ٢٢

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ أَوْلِهِ كَالِذِكْرُ عَلَيْهِ مِنْ يَيْنِنَا بَلْ هُوكَذَّابُ أَشِرٌ ١٠ ﴾ القمر: ٢٥

قَالَ تَعَالَىٰ ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّوا ٱلْقُرَّانَ لِللِّكِرْ فَهَلَّ مِن مُّدَّكِر الله ﴾ والقمر: ٣٢

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرَّهَ انْ لِللِّكِرْ فَهَلْ مِن مُدَّكِر اللَّهِ ﴾ والقمر: ٤٠

قَالَ تَمَالَى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلِحَّرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكَذِينَ مَا الْحَديد: ١٦ الْكَذَنَبَ مِن مَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكِيْرُمِنْهُمْ فَلْسِقُونَ ﴿ الْحَديد: ١٦

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ السَّتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ مُمُ ٱلشَّيْطَانِ مُمُ الشَّيْطَانِ مُمُ الشَّيْطَانِ مُمُ المُجادلة: ١٩

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوَا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ قَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴾ الجمعة: ٩

قَالَ تَمَالَىٰ:﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاثَلَهِ كُو أَمَوْلُكُمْ وَلَا ٱوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَقْعَلَ ذَلِكَ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ﴾ المنافقون: ٩

قَالَ تَمَالَىٰ:﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدُ أَفَاتَعُوا اللَّهَ يَكُأُولِي ٱلْأَلْبَبِ الَّذِينَ ءَامَنُواً قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُو ذِكْرًا ۞ ﴿ الطلاق: ١٠

قَالَ تَعَالَى:﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ، لَمَجُونٌ ﴿ ﴾ القلم: ١٥ قَالَ تَعَالَى:﴿ وَمَاهُو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَ ﴿ ﴾ القلم: ٢٥

قَالَ تَعَالَىٰ ﴿ لِنَفْنِنَاهُمْ فِيدٍّ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيسَلُكُمْ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ ﴾ إلجن: ١٧

قَالَ تَمَالَىٰ:﴿ وَأَذْكُرِ أَسْمَرَيِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ ﴾ المزمل: ٨

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ ﴾ ﴾ المدثر: ٩٤

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ كَلَّمْ إِنَّهُ تَذَكِرَةً ﴿ إِنَّ المَدَشِّ } المدشر: ١٥

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَن شَاءَ ذَكَرُهُ إِنْ المَدِثْر: ٥٥

قَالَ نَعَالَىٰ:﴿ وَأَذَكُرُ أَسْمَ رَبِّكَ بُكُرَّةً وَأَصِيلًا ١٥ ﴾ الإنسان: ٢٥

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ هَذِهِ مِنَذَكِرَةً فَمَن شَآءً أَنَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مسَبِيلًا ﴿ ﴾ الإنسان: ٢٩

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَٱلْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا اللَّهِ ﴾ المرسلات: ٥

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوْ يُذَكُّرُ فَنَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ ﴾ عبس: ٤

قَالَ تَمَالَى: ﴿ كُلَّا إِنَّهَا نَذَكِرَةً ﴿ الله عبس: ١١ قَالَ تَمَالَى: ﴿ فَنَ شَآة ذَكَرُهُ ﴿ أَنَّ عَبِس: ٢٧ قَالَ تَمَالَى: ﴿ فَذَكِرَ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى ﴿ ﴾ التكوير: ٢٧ قَالَ تَمَالَى: ﴿ فَذَكِرَ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى ﴿ ﴾ الأعلى: ٩ قَالَ تَمَالَى: ﴿ فَذَكِرَ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ ﴿ ﴾ الفاشية: ٢١ قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَرَفَعْنَالُكَ ذِكْرُكُ ﴾ الشرح: ٤ قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَرَفَعْنَالُكَ ذِكْرُكُ ﴾ الشرح: ٤

# مع القرآن يا مسلم قراءة القرآن

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِئَبَ يَتُلُونَهُۥ حَتَّى تِلاَوَتِهِ ۚ أُوْلَئِهَكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ۖ فَأُولَئِهَكَ هُمُ الْكَيْرُونَ ﴿ الْمِهِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ الْمِهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمِقْرة: ١٢١ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّ

قَالَ تَعَالَىٰ ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ ﴾ الإسراء: ٥٤

ا حَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - " مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْ آنَ كَمَثَلِ اللَّاتُرُجَّةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ اللَّؤُمِنِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْ آنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لاَ رِيحَ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْ آنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لاَ رِيحَ لاَ وَمَثَلُ اللَّا يُعْمُهَا حُلْوٌ ، وَمَثَلُ اللَّا يُعْانَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌ ، وَمَثَلُ النَّافِقِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْ آنَ مَثُلُ الرَّيْحَانَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌ ، وَمَثَلُ المُنافِقِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْ آنَ كَمَثُل الْحَنْظَلَةِ ، لَيْسَ لَمَا ريحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌ » . متفق عليه

٢- عن أَبُو أُمَامَة الْبَاهِلِى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - فَ يَقُولُ « اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فَرْعُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ ثُحَاجًانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ السُورَةَ السَّحَرَةُ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبُطَلَةُ ». قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَغَنِى أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ. مسلم. الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبُطَلَةُ ». قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَغَنِى أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ. مسلم. غياية وهي السحابة ، صَوَافَ : جمع صافة الباسطة أجنحتها في الهواء، فِرْقَانِ : الجماعتان

- ١- حث المؤمن على قراءة الكتاب الكريم.
  - ٢- قاريء القرآن طيب الرائحة.
- الخوف من النفاق ، فعلى قارئ القرآن الحذر من الرياء والنفاق .
- الرسول على يطلب منا قراءة القرآن حتى يشفع لنا هذا القرآن يوم القيامة .
  - فضل قراءة سورت البقرة وآل عمران ، ودفاعها عن قارئها يوم القيامة.
- إذا عجز احدنا عن قراءة المصحف فليجتهد على قراءة هاتين السورتين الزهراوين
  - ٧- واذا ضعفنا عن قراءة الزهراوين فلا نعجز عن سورة البقرة .

# العمل بالقرآن

قَالَ تَمَالَىٰ:﴿ أَمَّنْهُوَ قَنِيتُ ءَانَاءَ الَيْلِ سَاجِدُ اوَقَاآبِمَا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِ قُلُ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ﴾ الزمر: ٩

٣- قَالَ سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - عَقُولُ « يُؤْتَى بِالْقُرْ آنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ النَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ ». وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللهَّ - فَي - ثَلاَثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ « كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَاتَ ثُحَاجًانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا ». مسلم

شرق: أي ضوء ونور الشرق هو الشمس تنبيهاً على أنها مع الكثافة لا يستران الضوء.

حزقان: جماعتان

١- الحث على العمل بما كتاب الله على .

٢- تأكيد لشفاعة القرآن يوم القيامة واهتهامه بصاحبه في الدنيا .

٣- تأكيد لفضل سورة البقرة وآل عمران والسعى لحفظها والعمل بها فيهما من أحكام

٤- التعليم النبوى للصحابة بالأمثال لتقريب الصورة بالامر المحسوس.

# تعلم القرآن وتعليمه

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتَلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهَ تَعَالَىٰ اللهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ الل

\$ - عَنْ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - قَالَ « خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » .
 البخاري ، وفي رواية - « إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » . البخاري

من خيار الناس ومن أفضلهم المسلم الذي يتعلم كتاب الله تجويدا تفسيرا فقها سلوكا ، ويعلم الناس ما تعلمه وتدبره .

قد يُشكل على هذا الحديث أو ينافيه ظاهراً قوله - في حديث معاوية: "مَن يُرِد الله به خيراً يفقهه في الدّين" فجعل الفقه في الدين هو الخير، وفي هذا الحديث الآخر: "خيركم من تعلّم

القرآن وعلّمه" حيث جعل تعلّم القرآن وتعليمه هو الخير، فها الجمع؟ قالوا: لا منافاة؛ لأن تعلّم القرآن في عهد الصحابة - ﴿ يَسْمَلُ تعلّم اللفظ والمعنى. قال أبو عبد الرحمن السلمي - رحمه الله -: "حدّثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثهان بن عفّان وعبد الله بن مسعود - ﴿ أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي - ﴿ - عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلّموها وما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً".. إن تعلّم القرآن يشمل اللفظ والمعنى، فمِن تعلّم المعنى استنبط الأحكام الشرعية، واستنباط الأحكام الشرعية هو الفقه في الدين ، وحينئذٍ لا يكون منافاة او تعارض بين الحديثين ، ولهذا الأحكام الشرعية من تعلّم القرآن وعلّمه "نقول: هذا ليس مقتصراً على اللفظ فقط ، بل هو شامل للفظ والمعنى ، ولا يمكن أن الصحابة - ﴿ - يقتصرون على فهم اللفظ. (قلت: أي تعلّم اللفظ).

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "إن العادة أنه يستحيل في العادة أن قوماً يستشر حون كتاباً من الكتب ويقتصرون على مجرّد اللفظ ، فها بالك بكلام ربّ العالمين". وقال أيضاً -رحمه الله -في العقيدة الواسطيّة: "ومن تدبّر القرآن طالباً الهدى منه تبيّن له طريق الحقّ".

وقال ابن القيم-رحمه الله-في النونية:

# فتدبّر القرآن إن رُمْتَ الهدى فالعلم تحت تدبّر القرآن

# منزلة المتقن لكتاب الله وثواب الضعيف في القراءة

ه-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُورُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ اللهُ اللهُ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ » متفق عليه

 الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهْوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ ، وَمَثْلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهْوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهْوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ ، فَلَهُ أَجْرَانِ » . والتعتعة في الكلام : العيّ والتردد .

قال القاضي عياض في شرحه على مسلم: وقال المهلب: المهارة جودة القراءة بجودة الحفظ ، ولا يتردد فيه ، يسره الله عليه كما يسره على الملائكة فهو معها في مثل حالها من الحفظ وفي درجة واحدة إن شاء الله .

وقال القاضي: الماهر بالقرآن حافظ له أمين عليه يؤديه إلى المؤمنين يكشف لهم ما يلتبس عليهم معدود من عداد السفرة فإنهم الحاملون لأصله الحافظون له ينزلون به على أنبياء الله ورسله ويؤدون إليهم ألفاظه ويكشفون معانيه (والذي يقرؤه ويتعتع) أي يتوقف في تلاوته والتعتعة في الكلام التردد فيه لحصر أو عي أو ضعف حفظ (وهو عليه) أي والحال أن القرآن على ذلك القارئ (شاق له أجران) أي أجر بقراءته وأجر بمشقته ولا يلزم من ذلك أفضلية المتتعتع على الماهر لأن كون الماهر مع السفرة أفضل من حصول أجرين بل الآجر الواحد قد يفضل أجوراً كثيرة.

### الرفعة في الدنيا

قَالَ تَعَالَىٰ ﴿ يَرْفِعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوامِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْرَدَرَ حَنتِ ﴾ المجادلة: ١١

قال ابن الجوزي: "كشف المشكل من حديث الصحيحين"

وأما ابن أبزى فاسمه عبد الرحمن وهو مولى نافع وقوله إن الله يرفع بهذا الكتاب - يعني القرآن - أقواما أراد يرفع حافظيه والعاملين به ويضع المضيعين لحقه المفرطين في أمره.

وفي "مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير للألباني ": إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أي بالإيهان بالقرآن وتعظيم شأنه والعمل بمقتضاه مخلصاً (أقواماً) أي درجة أقواماً ويشرفهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة (يضع) أي ويحقر ويخفض ويذل (به آخرين) وهم من لم يؤمن به أو آمن ولم يعمل به مخلصاً وآخرين بفتح الخاء اسم على أفعل والأنثى أخرى أي يخفض ويذل به قوماً آخرين وهم من أعرض عنه ولم يأتمر به أو قرأه أو عمل به مرائياً فيضعه أسفل السافلين لقوله تعالى {والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور} وعدل عن أن يضع به أقواماً آخرين إشارة عن تأخرهم عن منازل القرب ودرجات الأبرار.

### غبطة قاريء الكتاب

٧- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ا

٨- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﴿ يَقُولُ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ الله ﴾ مَالًا فَسُلَطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ الله ﴾ حِكْمَةً فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاس . أهمد والصحاح ٩ - عَنْ ابن عمر عَنِ النَّبِيِّ - ﴿ قَالَ « لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ الله الْقُرْآنَ فَهُو يَتْلُوهُ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله هَالاً فَهُو يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ » . متفق عليه.
 [ الآناء ]: الساعات ، الحسد في هذا الحديث الغبطة وليس تمني زوال النعمة عن المحسود .

قال ابن حجر فتح الباري: الحُسَد تَمَنِّي زَوَال النَّعْمَة عَنْ النُّعْمَ عَلَيْهِ، وَخَصَّهُ بَعْضهمْ بِأَنْ يَتَمَنَّى ذَلِكَ لِنَفْسِهِ، وَالحُق أَنَّهُ أَعَمّ، وَسَبَه أَنَّ الطِّبَاع بَحْبُولَة عَلَى حُبّ التَّرَفُّع عَلَى الجِّنْس، فَإِذَا رَأَى لِغَيْرِهِ مَا لَيْسَ لَهُ أَحَبَّ أَنْ يَزُول ذَلِكَ عَنْهُ لَهُ لِيَرْتَفِع عَلَيْهِ، أَوْ مُطْلَقًا لِيُسَاوِيه. وَصَاحِبه مَذْمُوم لِغَيْرِهِ مَا لَيْسَ لَهُ أَحَبَّ أَنْ يَزُول ذَلِكَ عَنْهُ لَهُ لِيَرْتَفِع عَلَيْهِ، أَوْ مُطْلَقًا لِيُسَاوِيه. وَصَاحِبه مَذْمُوم إِذَا عَمِلَ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ مِنْ تَصْمِيم أَوْ قَوْل أَوْ فِعْل. وَيَنْبَغِي لَنْ خَطَرَ لَهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُرَههُ كَمَا يَكُرَه مَا وُضِعَ فِي طَبْعه مِنْ حُبّ النَّعْمَة لِكَافِرٍ أَوْ فَاسِق مَا وُضِعَ فِي طَبْعه مِنْ حُبّ المُنْهِيَّات. وَاسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا كَانَتْ النَّعْمَة لِكَافِرٍ أَوْ فَاسِق

يَسْتَعِين بِهَا عَلَى مَعَاصِي اللهُ تَعَالَى . فَهَذَا حُكْم الْحُسَد بِحَسَبِ حَقِيقَته .

وَيَجُوز حَمْلِ الْحُسَد فِي الحَدِيث عَلَى حَقِيقَته عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاء مُنْقَطِع ، وَالتَّقْدِير نَفْي الحُسَد مُطْلَقًا ، لَكِنْ هَاتَانِ الْحُصْلَتَانِ مَحْمُودَتَانِ ، وَلَا حَسَدَ فِيهِمَا فَلا حَسَدَ أَصْلًا .

قَوْله : ( إِلَّا فِي اِثْنَتَيْنِ ) كَذَا فِي مُعْظَم الرِّوَايَات " اِثْنَتَيْنِ " بِتَاءِ التَّأْنِيث ، أَيْ : لَا حَسَدَ مَحْمُود فِي شَيْء إلَّا فِي خَصْلَتَيْنِ

قَوْله: (مَالًا) نَكَّرَهُ لِيَشْمَل الْقَلِيل وَالْكَثِير. قَوْله: (فَسُلِّطَ) وَعَبَّرَ بِالتَّسْلِيطِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى قَهْر النَّفْس المُجْبُولَة عَلَى الشُّحِ. قَوْله: (هَلكَته) أَيْ: إِهْلَاكه، وَعَبَّرَ بِذَلِكَ لِيَدُلِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبْقِي النَّفْس المُجْبُولَة عَلَى الشُّحِ. قَوْله: (هَلكَته) أَيْ: فِي الطَّاعَات لِيُزِيلَ عَنْهُ إِيمَام الْإِسْرَاف المُذْمُوم. قَوْله فِنْهُ شَيْئًا. وَكَمَّلَهُ بِقَوْلِهِ: " فِي الحُقّ " أَيْ: فِي الطَّاعَات لِيُزِيلَ عَنْهُ إِيمَام الْإِسْرَاف المُذْمُوم. قَوْله : (الْحِهْدِ ؛ لِأَنَّ المُرَاد بِهَا الْقُرْآن عَلَى مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ قَبْل، وَقِيلَ: المُرَاد بِالْحِكْمَة كُل مَا مَنَعَ مِنْ الجُهْل وَزَجَرَ عَنْ الْقَبيح.

# السكينة للقرآن وَاللَّالائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

١٠ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ

فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ عِلَى – فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ « تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآن ». متفق عليه

11 - عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا هُو يَقْرَأُ مِنْ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالَتْ الْفَرَسُ فَسَكَتَ وَسَكَتَتْ الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتْ الْفَرَسُ فَسَكَتَ وَسَكَتَتْ الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتْ الْفَرَسُ فَسَكَتَ وَسَكَتَتْ الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَأْ فَجَالَتْ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَلَيًّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا فَلَقالَ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَأَشْفَقْتُ يَا يَرَاهَا فَلَيًّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَ عَلَى فَقَالَ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللهَّ أَنْ تَطَأَ يَكُنِي وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرَالُ الْطُلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ المُصَابِيحِ فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا قَالَ وَتَدْرِي مَا ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ لِللَّا لَيْ اللَّهُ الْمُنالُ الْطَلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ المُصَابِيحِ فَخَرَجَتْ حَتَى لَا أَرَاهَا قَالَ وَتَدْرِي مَا ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ لِللَّالِكُ اللَّالُ الْمُعَلِّ لَوْلًا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُوالِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُعْلِلُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُا لَولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُوالِقُولُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[ الشطن ] بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة: الحبل

قال الحافظ قال النووي:

- ١- في هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة كذا أطلق وهو صحيح لكن الذي يظهر التقييد بالصالح مثلاً والحسن الصوت.
- ٢- وفيه فضيلة قراءة القرآن وإنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة. قلت: (قائلة الحافظ) الحكم المذكور أعم من الدليل فالذي في الرواية إنها نشأ عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة ، ويحتمل من الخصوصية مالم يذكر وإلا لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قاريء ، وقد أشار في آخر الحديث بقوله لا تتوارى منهم إلى أن الملائكة لاستغراقهم في الاستهاع كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم ،
  - ٣- وفيه منقبة لأسيد بن حضير
  - ٤- وفضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل،
  - o- وفضل الخشوع في الصلاة وإن التشاغل بشي من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد

يفوت الخير الكثير فكيف لو كان بغير المباح- انتهى.

٦- الترغيب في قراءة البقرة والكهف.

قال القاري عن السكينة: أي السكون والطمأنينة التي يطمئن إليها القلب ويسكن بها عن الرعب. قال الطيبي: فإن المؤمن تزداد طمأنينة بأمثال هذه الآيات إذا كوشف بها. وقيل: هي الرحمة. وقيل: الوقار. وقيل: ملائكة الرحمة – انتهى. وقال النووي: قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء المختار منها إنها شي من مخلوقات الله تعالى فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة

### عظم ثواب القراءة

١٢ - عن عَبْدَ اللهِ بَنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ هَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لَهَا لاَ أَقُولُ المَ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ ». رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

قال الشوكاني: والحديث فيه التصريح بأن قاري القرآن له بكل حرف منه حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها. ولما كان الحرف فيه يطلق على الكلمة المتركبة من حرف أوضح النبي الماد المراد هنا الحرف البسيط المنفرد لا الكلمة ، وهذا أجر عظيم وثواب كبير ولله الحمد .

وجاء في "تطريز رياض الصالحين": في هذا الحديث: أنَّ قارئ القرآن يُعطى بكل حرف عشر حسنات لكل قارئ. وأما الضابط المتقن فله عشرون حسنة ، كها في رواية البيهقي (شعب الايهان) من حديث ابن عمر: « من قرأ القرآن فأعرب في قراءته ، كان له بكل حرف منه عشرون حسنة ، ومن قرأ بغير إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات ». وقد ضعف الشيخ الالباني هذا الاثر في الضعيفة.

### لبيت الخرب

١٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِّ عَلَى اللهِّ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِّ عَلَى الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخُرِبِ». قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قال في : " تحفة الأحوذي ": قوله (إن الذي ليس في جوفه) أي قلبه (شيء من القرآن كالبيت

الخرب) ..أي الخراب لأن عمارة القلوب بالإيمان وقراءة القرآن وزينة الباطن بالاعتقادات الحقة والتفكر في نعماء الله تعالى

وقال الطيبي: أطلق الجوف وأريد به القلب إطلاقا لاسم المحل على الحال وقد استعمل على حقيقته في قوله تعالى [ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ] واحتيج لذكره ليتم التشبيه له بالبيت الخرب بجامع أن القرآن إذا كان في الجوف يكون عامرا مزينا بحسب قلة ما فيه وكثرته وإذا خلاعها لا بد منه من التصديق والاعتقاد الحق والتفكير في آلاء الله ومحبته وصفاته يكون كالبيت الخرب الخالي عها يعمره من الأثاث والتجمل انتهى

في الحديث الحض على حفظ القرآن أو شيء منه.

### منزلة صاحب القرآن

١٤ - عَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ عَمْرٍ و عَنِ النَّبِيِّ - قَالَ « يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْ آنِ اقْرَأْ وَارْ تَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ورواه أبو داود

فهذا يدل: على أن في الجنة درجات على عدد آي القرآن، وهي نيف على ستة آلاف آية، فإذا اجتمعت للإنسان فضيلة الجهاد مع فضيلة القرآن، جمعت له تلك الدرجات كلها. وهكذا ما زادت أعاله زادت درجاته. والله تعالى أعلم

قوله (يقال) أي عند دخول الجنة (لصاحب القرآن) أي من يلازمه بالتلاوة والعمل (ورتل) أي اقرأ بالترتيل ولا تستعجل بالقراءة (كها كنت ترتل في الدنيا) من تجويد الحروف ومعرفة الوقوف

وقال الطيبي: والمنزلة التي في الحديث هي ما يناله العبد من الكرامة على حسب منزلته في الحفظ والتلاوة لا غير، وذلك لما عرفنا من أصل الدين أن العامل بكتاب الله المتدبر له أفضل من الحافظ والتالي له إذا لم ينل شأنه في العمل والتدبر، وقد كان في الصحابة من هو أحفظ من الصديق وأكثر تلاوة منه، وكان هو أفضلهم على الإطلاق لسبقه عليهم في العلم بالله وبكتابه

وتدبره له وعمله به ، وإن ذهبنا إلى الثاني وهو أحق الوجهين وأتمها فالمراد من الدرجات التي يستحقها بالآيات سائرها وحينئذ تقدر التلاوة في القيامة على قدر العمل فلا يستطيع أحد أن يتلو آية إلا وقد أقام ما يجب عليه فيها واستكمال ذلك إنها يكون للنبي ثم للأمة بعده على مراتبهم ومنازلهم في الدين ومعرفة اليقين فكل منهم يقرأ على مقدار ملازمته إياه تدبرا وعملا . اه

### أهل الله عَظِكَ

٥١ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﴿ إِن للهِ عَزَّ وَجَلَّ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ ». قَالَ قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله وَالله عَنْ الله وَخَاصَّتُهُ ». حسن [حم].

17 - عن عليٍّ - ه - قال : الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاَةِ المَكْتُوبَةِ ، وَلَكِنْ سَنَّ رسول الله - ه - قال : « قَالَ : « إِنَّ اللهَ وِتْرُ كُجِبُّ الوِتْرُ ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ » . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حَدِيثٌ حَسَنٌ ) .

في هذا الحديث: أن الوتر سنَّة مؤكدة وليس بفرض.

قال الخطابي: تخصيصه أهل القرآن بالأمر به يدل على عدم وجوبه.

القرآن له أهل وهم اهل الله وخاصته.

( أهل القرآن ) أي حفظته الملازمون لتلاوته العاملون بأحكامه في الدنيا وقيل أهله من بحث على أسراره ومعانيه والعاملون به هم أولياء الله المختصون به اختصاص أهل الإنسان به سموا بذلك تعظيها لهم كها يقال بيت الله .

### مذاكرة الحفظ

١٧آ- عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الإِبلِ فِي عُقُلِهَا ». متفق عليه

١٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - قَالَ « إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثُلِ الإِبِلِ
 المُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ ». متفق عليه

وفي زيادة لمسلم « وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْ آنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِذَا لَم يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ ».

# جاء في "طرح التثريب"

فَوَائِدُ:.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ مَعْنَى صَاحِبِ الْقُرْآنِ أَيْ الَّذِي أَلِفَهُ وَالْمُصَاحَبَةُ الْمُؤَالَفَةُ وَمِنْهُ صَاحِبُ فُلَانٍ وَأَصْحَابُ الْخَدِيثِ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَأَصْحَابُ الصُّفَّةِ وَأَصْحَابُ اللَّادِ وَأَصْحَابُ الطُّفَّةِ وَأَصْحَابُ اللَّادِ وَأَصْحَابُ السُّفَّةِ وَأَصْحَابُ اللَّادِ وَصَاحِبُ عِبَادَةٍ انْتَهَى.

وَقُوْلُهُ الَّذِي اللَّهُ يَضُدُ يَفُ يَضُدُ فِي الْنَ عَاْلَفَ تِلاَوَتَهُ فِي المُصْحَفِ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ حَافِظٍ لَهُ لَكِنَ الظَّهِرَ الْمُورَةِ فِي الْمُورَةِ فِي الْمُورَةِ فِي الْمُعْدِهِ الزِّيَادَةُ النَّي أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى الْمُورَةِ فِي الْفُرْ الْمَ فَلِهُ الزِّيَادَةُ الأَمْكَنَ دُخُولُ تِلْكَ الصُّورَةِ فِي الحُدِيثِ بِأَنْ يُقَالَ ابْ عَيْرُ الْمَافِظِ الَّذِي أَلِفَ التَّلَاوَةَ فِي المُصْحَفِ مَا دَامَ مُسْتَمِرًا عَلَى ذَلِكَ يَدُلُّ لِسَانُهُ بِهِ وَيَسْهُلُ اللَّهُ فِي وَيَسْهُلُ عَيْدٍ وَرَاعَتُهُ فَإِذَا هَجَرَ ذَلِكَ فَقُلَ عَلَيْهِ وَصَارَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ مَشَقَةٌ وَقَدْ صَرَّحَ آبُو الْعَبَّاسِ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهُ فَإِذَا هَجَرَ ذَلِكَ فَقَالَ وَصَاحِبُ الْقُرْآنِ هُوَ الْحَافِظُ لَهُ المُسْتَغِلُ بِهِ المُلازِمُ لِيَكَاوَتِهِ الْمُعَلِّ فَيْ المُعْتَى الْفَرْآنِ هُوَ الْحَافِظُ لَهُ المُسْتَغِلُ بِهِ المُلازِمُ لِيَكَاوَتِهِ الْمَعْلِ عَيْرِهُ الْمُعْلِ عَيْرِهُ المُعْلِقِ وَعَلَى وَصَاحِبُ الْقُرْآنِ هُوَ الْحَافِظُ لَهُ المُسْتَعِلُ بِهِ المُلازِمُ لِيتَلاوَتِهِ . المُعَلِّ عَيْرَارَ تِلاَوتِهِ بِالْمُقُلِ وَهُو جَعْعُ عِقَالٍ ، وَالْمَرادِ مِن الشَّرَادِ فَهَا دَامَ الدَّرْسُ مَوْجُودًا فَالْجَعِيرَ مِنْ الشَّرَادِ فَهَا دَامَ الدَّرْسُ مَوْجُودًا فَالْفِيشِ مُرادً اللَّهُ اللَّيْ الْمُعْرَارَ تِلاَوتِهِ بِالْمِقَالِ اللَّذِي يَمْتَعُ الْبُعِيرِ مِنْ الشَّرَادِ فَهَا دَامَ الدَّرْسُ مَوْجُودًا فَالْفِيشِ فَرْقُ وَالْمُ لِيعَالُ اللَّيْسِ الللَّمُ الْمُعَلِ عَيْرِهَا الْمَالِي الْمُعْرِ وَالْمُ لِيعَالُ النَّيْسِ الْمُعْرِودَ وَلَعْشَلُ عَلَيْهُ إِللْمُ اللَّهُ الْمُعْرِودُ وَلَيْوَاللَالْمُورَةِ الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُورِةِ الْإِنْمِ اللْعَلَادُ عَلَى اللَّيْمُ الْمُعْرِودُ الْمُ اللَّي اللَّهُ وَلَى رَواتِهِ الْبُحُولِ الْمُعْرِادُ اللَّهُ اللَّيْمَ الْمُ اللَّهُ وَلَى رَواتِهِ الْبُحُورِقِ اللْمُعَلِ عَلَى اللَّي عَلَى الْمُعَلِقُ اللْمُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّي الْمُعَلِي اللْمُعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللَ

فِيهِ الحُثُّ عَلَى تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ بِالتَّلَاوَةِ وَالدَّرْسِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ تَعْرِيضِهِ لِلنِّسْيَانِ بِإِهْمَالِ تِلَاوَتِهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا { بِئْسَمَا لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيت آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ ، اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ النَّعَمِ بِعُقُلِهَا } .

### التغني بالقرآن

١٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ا

معنى [ أذن الله ]: أي استمع . وهو إشارة إلى الرضى والقبول

٢٠ وعن البَراءِ بنِ عازِبٍ ﴿ ، قَالَ : سَمِعْتُ النبيّ - ﴿ - قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ،
 فَهَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ . مَنفَقُ عَلَيْهِ .

في هذ الحديث: استحباب تحسين الصوت بالقراءة في الصلاة وغيرها.

٢١ - وعن أبي لُبَابَةَ بشير بن عبد المنذر - ﴿ - أَنَّ النبي - صلم - قَالَ : « مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْ آنِ فَلَيْسَ مِنَّا » . رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيدٍ . ومعنى « يَتَغَنَّى » : يُحَسِّنُ صَوْتَهُ بِالقُرْ آنِ .

٢٢ « زينوا القرآن بأصواتكم ، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنًا » . وروى الحاكم
 وغيره

٢٣-: « لكل شيء حَلية ، وحلية القرآن الصوت الحسن » . قالوا : فإن لم يكن حسن الصوت
 ؟ قال : « يحسنه ما استطاع » . وروى عبد الرزاق وغيره

قال مالك : ينبغي أن يُنزِّه أذكار الله تعالى وقراءة القرآن عن التشبه بأحوال المجون والباطل ؟ فإنها حق وجد وصدق. والغناء هزل ولهو ولعب. وهذا الذي قاله مالك وجمهور العلماء هو الصحيح ؟ بدليل ما ذُكِر وبأدلة أُخَر :

وفائدة هذا الاحاديث حث القارئ على إعطاء القراءة حقها من: ترتيلها، وتحسينها، وتطييبها بالصوت الحسن ما أمكن.

قال الحافظ: وهو أنه يحسن به صوته جاهرًا به ، مترنيًا على طريق التحزن ، مستغنيًا به عن غيره من الأخبار ، طالبًا به غنى النفس ، راجيًا به غنى اليد ،

قال النووي: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن خرج حتى زاد حرفًا، أو أخفاه حرم. انتهى ملخصًا.

# الاستهاع من الغير

٢٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُ - ﴿ اقْرَأْ عَلَى ﴾ . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آقْرَأُ عَلَيْ ﴾ . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ ﴿ نَعَمْ ﴾ . فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ ( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءٍ شَهِيدًا ) قَالَ ﴿ حَسْبُكَ الآنَ ﴾ . فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ . ق

الفاظ أخرى للحديث " قَالَ « إِنِّى أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى » قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُّلاَءِ شَهِيدًا) فَبَكَى. ق عن ابن مسعودٍ - ﴿ وَقَلْ : قَالَ لِي النَّبِيُّ - ﴿ وَ الْأَعْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْآنَ » ، فقلتُ : يَا رسولَ الله ، أَقْرَأُ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟! قَالَ : « إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي » فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ ، حَتَّى جِئْتُ إِلَى هذِهِ الآية ( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاَءِ شَهِيدًا ) . قالَ : « حَسْبُكَ الآنَ » فَالْتَفَتُّ إلَيْهِ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ . مَنْفَقٌ عَلَيْهِ .

قال النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين، وشعار الصالحين.

قال الله تعالى : ( وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ( [ الإسراء (١٠٩) ] ، ( إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً ) [ مريم (٥٨) ] .

وفي الحديث : استهاع قراءة القرآن والإصغاء إليه ، والتدبر فيها واستحباب طلب القراءة من الغير ليستمع له ، وهو أبلغ في التفهُّم والتدبَّر من قراءته بنفسه .

وفيه: التواضع لأهل العلم والفضل ، ورفع منزلتهم.

قال ابن بطال: إنها بكى - ﷺ - عند تلاوة هذه الآية ، لأنه مثّل لنفسه أهوال يوم القيامة ، وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق ، وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف ، وهو أمر يحق له طول البكاء .

قال الحافظ: والذي يظهر أنه بكى رحمه لأمته ، لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملِهم ، وعملهم قد لا يكون مستقيرًا ، فقد يفضى إلى تعذيبهم والله أعلم .

### أعظم سورة

٥٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ مَرَّ بِي النَّبِيُّ - ﴿ وَأَنَا أُصَلِّى فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ أُصَلِّى . فَقَالَ « أَلَمْ يَقُلِ اللهُ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ « أَلَمْ يَقُلِ اللهُ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللهُ وَلِلرَّسُولِ ) ثُمَّ قَالَ أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ المُسْجِدِ » السَّبْعُ فَقَالَ ( الحُمْدُ للهُ وَبَلِ الْعَالَيْنَ ) هِي السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ النَّذِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ » رواه البخاري

هي أعظم سورة: لعظم قدرها لاشتهالها على جميع مقاصد القرآن على طريق الإجمال، واستدل به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعض، ويؤيده قوله تعالى: "نَاتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا" - البقرة ٢٠١- بمعنى أن ثواب بعضه أعظم من ثواب بعض، فالتفضيل من حيث الثواب لا من حيث الصفة، فإنها لا تفاوت فيها .

قال الطيبي: وإنها قال أعظم سورة اعتبار بعظيم قدرها وتفردها بالخاصية التي لم يشاركها فيها غيرها من السور ولاشتها على فوائد ومعان كثيرة مع وجازة ألفاظها .. (هي السبع المثاني) قيل اللام للعهد من قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الآية ( والقرآن العظيم ) عطف على السبع عطف صفة على صفة وقيل هو عطف عام على خاص وفيه دليل على جواز إطلاق القرآن على بعضه .. وفي رواية له من حديث أبي هريرة مرفوعا أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم .

### ثلث القرآن

٢٦ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) يُرَدِّدُهَا فَلَيًّا أَصْبَحَ
 جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ – ﷺ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهُا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ – ﷺ - « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ » . البخاري

٧٧ - عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ﴿ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - ﴿ الْأَصْحَابِهِ ﴿ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ ﴾ . فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهُ فَقَالَ ﴿ اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ

# ثُلُثُ الْقُرْآنِ » البخاري

يرددها: أي في تهجده، وفي رواية: لا يقرأ إلا بها. يتقالها: أي يعتقد أنها قليلة.

إنها لتعدل ثلث القرآن: اختلف الناس في معنى هذا الحديث، فحملته طائفة على ظاهره، وقالوا معناه أنها ثلث القرآن باعتبار معانيه لأنها أحكام وأخبار وتوحيد، وقد اشتملت سورة الإخلاص على القسم الثالث فكانت ثلثا بهذا الاعتبار، ويشهد له حديث: " إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا"؛

ونص القرطبي: (إنها كانت ثلثا لأنها اشتملت على اسمين من أسائه تعالى يتضمنان جميع أوصاف كهاله تعالى لم يوجدا في غيرها من السور، وهما الأحد والصمد، فإنهها يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع صفات الكهال المعظمة، فظهرت خصوصيتها بأنها ثلث القرآن، يعني وإن كان في آيات كثيرة من التوحيد أكثر مما فيها)، قال: (وقد كثرت أقوال الناس في هذا المعنى، وهذا أنسبها وأحسنها، فلنقتصر عليه) هم، وحملته طائفة على تحصيل الثواب فقالوا: معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن، قيل مطلقا، وقيل بغير تضعيف، وأيد ابن حجر الإطلاق بعدة أحاديث،

### فضائل سورة الإخلاص:

أولاً: أنها تعدل ثلث القرآن والاحاديث أعلاه تؤكد وتبين ذلك.

ثانياً: ومن فضائلها أن حبها سبب في دخول الجنة كما سيأتي أدناه.

فائدة: لماذا كانت تعدل ثلث القرآن؟

قال العلماء: لأن القرآن ثلاثة: توحيد، وقصص، وأحكام، وهذه السورة صفة الرحمن فيها التوحيد وحده.

قوله: (تعدل ثلث القرآن) أي من قرأها فله أجر من قرأ ثلث القرآن، وليس معناه أنها تغني عن قراءة القرآن، أن القرآن بعضه أفضل من بعض، وهذا القول هو الراجع. فالقرآن باعتبار المتكلم لا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله على ، وأما باعتبار مدلولاته

وموضوعاته فإنه يتفاضل فسورة الإخلاص التي فيها الثناء على الله ليست كسورة المسد التي فيها بيان حال أبي لهب .

#### حب سورة معينة

٢٨ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَوُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ بِ (قُلْ هُو اللهُ أَحَدٌ) حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ مُسُورَةً يَقْرَأُ هُمْ فِي الصَّلاَةِ فَقَرَأُ بِمَا افْتَتَحَ بِ (قُلْ هُو اللهُ أَحَدٌ) حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ ثُمَّ لاَ أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَقْرَأُ بِسُورَةٍ ثُمَّ لاَ أَخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَقْرَأُ بِسُورَةٍ أُخْرَى فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأُ بِمَا وَإِمَّا أَنْ تَدْعَهَا وَتَقْرَأُ بِسُورَةٍ أُخْرَى.
 قَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَوْمَّكُمْ بِهَا فَعَلْتُ وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكُنْكُمْ. وَكَانُوا يَرُونَهُ أَفْضَلَهُمْ وَكَرِهُوا أَنْ يَوُمَّهُمْ غَيْرُهُ فَلَكًا أَنْ تَقْرَأً هَذِهِ الشُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ». فَقَالَ « يَا فُلاَنُ مَا يَمْنَعُكَ مِمَّا أَدْخَلَكَ أَخْ بَكُ أَلَكُ أَنْ تَقْرَأً هَذِهِ الشُّورَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهَ إِنِّى أُولِي اللهُ وَبَهًا أَذْخَلَكَ اجْنَةً ». الترمذي

٢٩ - عن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ه - بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ) فَلَيَّا رَجَعُوا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله الله سلوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يَضْنَعُ ذَلِكَ ». فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله سلم المُحبرُوهُ أَنَّ الله يَّجُرُوهُ أَنَّ الله يَّحِبُهُ ». صحيح مسلم

وتفيد هنا :جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه ، والاستثكار من قراءته ، ولا يعد ذلك هجرانًا لغيره .

وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد خالصًا ، ولهذا سميت بسورة الإخلاص ، وفيها اسمان من أسهاء الله تعالى يتضمنان جميع أوصاف الكمال وهما: (الأحد الصمد)، وفيها نفي الكفؤ لله المتضمن لنفى الشيبه والنظير.

### أعظم آية

· ٣- عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ - ﴿ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِى أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهَّ مَعَكَ

أَعْظَمُ ». قَالَ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِى أَىُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهَّ مَعَكَ أَعْظَمُ ». قَالَ قُلْتُ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَىُّ الْقَيُّومُ. قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ « وَاللهِّ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا المُنْذِر ». رواه مسلم

١ - فيه منقبة جليلة لأُبِّ . ودليل على كثرة علمه

٢ - وفيه: فضل آية الكرسي، لما اشتملت عليه من إثبات ربوبية الله، وألوهيته وأسهائه،
 وصفاته، وتنزيهه عن النقائص.

قال ابن كثير: وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة.

٣- وفيه تبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم

٤- وجواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم يخف عليه إعجاب ونحوه لكمال نفسه ورسوخه في التقوى

٥ - قال القاضي عياض: فيه حجة للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض وتفضيله على
 سائر كتب الله تعالى

والمختار جواز قول هذه الآية أو السورة أعظم أو أفضل بمعنى أن الثواب المتعلق بها أكثر وهو معنى الحديث والله أعلم

٦- قال العلماء إنها تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الالهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات والله أعلم

٧- فيه تنشيط المعلم لمن يعلمه إذا رآه أصاب ،وتنويهه به ، وسروره بها أدركه من ذلك.

۸− وفى الخبر إلقاء المعلم على أصحابه المسائل لاختبار معرفتهم ، أو ليعلمهم ما لعلهم لم
 ينتبهوا للسؤال عنه .

### العصمة من الدجال

٣١ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ - الله - قَالَ « مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ

مِنَ الدَّجَالِ ».رواه مسلم

وقيل المراد من الحفظ القراءة عن ظهر القلب ، والمراد من العصمة الحفظ من آفات الدجال لما في قصة أصحاب الكهف من العجب والآيات ، فمن علمهم لا يستغرب أمر الدجال ، ولا فتن يه ، أو يكون هذا من خصائص الله لمن حفظ ذلك .

قال الطيبي: كما أن أولئك الفتية عصموا من ذلك الجبار كذلك يعصم الله القارىء من الجبارين وقيل سبب ذلك ما فيها من العجائب والآيات فمن تدبرها لا يفتتن بالدجال، وهو الذي يخرج في آخر الزمان ويدعي الألوهية لخوارق تظهر على يديه كقوله للسماء أمطري فتمطر لوقتها وللأرض أنبتي فتنبت لوقتها زيادة في الفتنة ولذلك لم توجد فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنته وما أرسل الله من نبى إلا حذره قومه وكان السلف يعلمون حديثه الأولاد في المكاتب.

### الاجتماع على القراءة

٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - قَ - « مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا مُسْلِطًا سَتَرَهُ اللهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْ الجُنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهُ يَتْلُونَ كِتَابَ يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجُنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهُ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهُ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيبَهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتُهُمُ اللهَ يُعَمِّلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ». مسلم فيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ». مسلم

أربع جوائز عند تعلم القرآن ودراسته في المساجد.

قال النووي: يجب على القارئ مراعاة الأدب مع القرآن، وأول ما يجب عليه الإخلاص، وينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى، ويقرأ على حال من يرى الله تعالى، فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه .

قال: ويستحب أن يقرأ على طهارة، فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين.

وقال في الرسالة: ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا بالآيات اليسيرة ولا يكثر، ويقرأ الراكب

والمضطجع والماشي من قرية إلى قرية، ويكره ذلك للهاشي إلى السوق، وقد قيل إن ذلك للمتعلم واسع.

بيت الله أي مسجد وألحق به نحو مدرسة ورباط ( يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم ) أي يشتر كون في قراءة بعضهم على بعض ويتعهدونه خوف النسيان ( الا نزلت عليهم السكينة ) فعيلة من السكون للمبالغة والمراد هنا الوقار أو الرحمة أو الطمأنينة ( وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ) أي أحاطت بهم ملائكة الرحمة ( وذكرهم الله ) أثنى عليهم أو أثابهم ( فيمن عنده ) من الانبياء وكرام الملائكة والعندية عندية تشريف ومكانة .

قال النووي : في هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك : يكره.

# أهل القرآن ومعلِّموه هم الربانيون

قال الله سبحانه وتعالى: ( كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُون) [آل عمران: ٩٧].

# حملة القرآن هم الأئمة في الصلوات

٣٣ - عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ّ - ﴿ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهُ قَإِنْ كَانُوا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى السُّنَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى السُّنَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِبِلْمًا وَلاَ يَوُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِى بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ الْهُجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ وَلاَ يَقُعُدُ فِى بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ الللللللِّهُ اللَّلْمُولُ الللللللللللِّلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللللللللَّةُ اللْمُ

 وقد اختلف في المراد من قوله ( يؤم القوم أقرؤهم ) فقيل المراد أحسنهم قراءة وإن كان أقلهم حفظا . وقيل أكثرهم حفظا للقرآن ويدل على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح عن عمرو بن سلمة قال : ( انطلقت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه و سلم بإسلام قومه فكان فيها أوصانا ليؤمكم أكثركم قرآنا فكنت أكثرهم قرآنا فقدموني ) وأخرجه أيضا البخاري

قال النووي: لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه

قال الشافعي: المخاطب بذلك الذين كانوا في عصره كان أقرؤهم أفقههم فإنهم كانوا يسلمون كبارا ويتفقهون قبل أن يقرؤوا فلا يوجد قارئ منهم إلا وهو فقيه وقد يوجد الفقيه وهو ليس بقارئ.

قال البغوي: لم يختلفوا في أن القراءة والفقه مقدمان على غيرهما واختلف في فقه مع قراءة فقدم أبو حنيفة القراءة وعكس الشافعي ومالك لأن الفقه يحتاج إليه في سائر الأركان والقراءة في ركن واحد وإنها نص في الخبر على الأقرأ لأنه كان أعلم لتلقي الصحب القرآن بأحكامه وقال القاضي: إنها قدم المصطفى الأقرأ على الأعلم لأن الأقرأ في زمنه كان أفقه أما لو تعارض فضل القراءة وفضل الفقه فيقدم الأفقه وعليه أكثر العلماء لأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر وأمس من حاجته للقراءة لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور وما يقع فيها من الحوادث غير محصور فلو لم يكن فقيها فائقاً فيه كثيراً ما يعرض له في صلاته ما يقطعها عليه وهو غافل

قال القرطبي: تأول أصحاب الحديث بأن الأقرأ في الصدر الأول هو الأفقه، لأنهم كانوا يتفقهون مع القراءة، فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه، وكان مِنْ عُرْفهم تسمية الفقهاء بالقراء. وقد قَدَّمَ النَّبِيُّ ( الصدِّيقَ على أُبِيِّ مع قوله: « أقرؤكم أُبِيِّ ».

# حملة القرآن هم أهل الشوري

٣٥-ابْنَ عَبَّاسٍ - ﴿ وَ قَالَ قَدِمَ عُييْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الحُرِّ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ النَّفِرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ بَجَالِسٍ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولاً كَانُوا وَكَانَ مِنَ النَّفِرِ النَّفِرِ النَّفِرِ الْخِيهِ يَا ابْنَ أَخِي ، لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ . قَالَ أَوْ شُبَّانًا . فَقَالَ عُينْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ يَا ابْنَ أَخِي ، لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ . قَالَ هِي سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ فَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَأْذَنَ الحُرُّ لِعُينَنَةً فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ ، فَلَيَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِي سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَأْذَنَ الحُرُّ لِعُينَنَةً فِأَذِنَ لَهُ عُمَرُ ، فَلَيَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِي مَا أَبْنَ الحُولِ . فَعَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِهِ ، فَقَالَ يَا ابْنَ الخُولِ . فَعَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِهِ ، فَقَالَ لَكَ اللهُ الْخُرُقِ وَ أَعْرِضْ عَنِ اللهَ أَمِيرَ اللَّهُ مِنِينَ إِنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ - ﴿ وَلَا تَعْفُو وَأُمُو بِالْعُولِ وَأَعْرِضْ عَنِ اللهَ الْمُنْ إِللهُ مُن إِلْعُولِ وَأَعْرِضْ عَنِ اللّهَ الْمُعَلِينَ ) وَإِنَّ هَذَا مِنَ الجُّاهِلِينَ . وَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلاَهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهُ . صحيح البخارى

قال جعفر الصادق: ليس في القرآن آيةٌ أُجمع لمكارم الأخلاق من هذه

في هذا الحديث : تقديم أولي الفضل على من عداهم ، وإن كانوا دونهم في السن والنسب .

وفيه : أنه ينبغي لولي الأمر مجالسة القراء ، والفقهاء ، ليذكروه إذا نسي ، ويعينوه إذا ذكر .

وفيه: الحلم والصفح عن الجهال والصبر على أذاهم.

والخطاب له – ﷺ - يدخل في حكمه أُمَّته .

وَأَخْرَجَ اِبْن مَرْدُوَيْهِ مِنْ حَدِيث جَابِر وَأَحْمَد مِنْ حَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر لَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية " سَأَلَ النَّبِيّ ﷺ جِبْرِيل فَقَالَ يَا مُحَمَّد إِنَّ رَبِّك يَأْمُرك أَنْ تَصِل مَنْ قَطَعَك وَتُعْظِي مَنْ حَرَمك وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَك فَقَالَ النَّبِيّ ﷺ : أَلَا أَدُللَكُمْ عَلَى أَشْرَف أَخْلَاق الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ؟ قَالُوا : وَمَا ذَاكَ ، فَذَكَرَهُ

قَالَ الطِّيبِيُّ: أَمَرَ اللهَّ نَبِيّه فِي هَذِهِ الْآيَة بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاق فَأَمَرَ أُمَّته بِنَحْوِ مَا أَمَرَهُ اللهَّ بِهِ ، وَمُحَصَّلهَ الْأَمْر بِحُسْنِ المُّعَاشَرَة مَعَ النَّاسِ وَبَذْل الجُهْد فِي الْإِحْسَان إِلَيْهِمْ وَالْمُدَارَاة مَعَهُمْ وَالْإِغْضَاء عَنْهُمْ وَبِلَاّهُ التَّوْفِيق .

### مشهد القرآن يوم القيامة

٣٦-عن بُريْدَة قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ - ﴿ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ﴿ تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَ الزَّهْرَاوَانِ يُظِلاَّنِ صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَ عَكَنَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ ﴿ تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَ الزَّهْرَاوَانِ يُظِلاَّنِ صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَ عَلَمْتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فَيَايَتَانِ أَوْ فَيَايَعُولُ مَا أَعْرِفُكَ. فَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُنِي فَيَقُولُ مَا أَعْرِفُكَ فَي الْمُولُوبِ وَأَسْهَرْتُ لَيْلُكَ وَإِنَّ كُلُّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ فِي الْمُولِي فِي الْمُولِي فِي الْمُولِي وَالْمُلْكَ بِيمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِهَالِهِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَيْنِ لاَ يُقَوّمُ هُمَا أَهْلُ اللَّانُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْم

حم

تقدم معنا ايضا ذكر فضل سورة البقرة وآل عمران

وهنا منقبة مهمة لصاحب القرآن فهو يكون معه عند انشقاق القبر ويعرفه على نفسه.

ويريد الحديث من صاحب القرآن العمل بها فيه

ويميز يوم القيامة بتاج الوقار

ويكسى والداه بكسوة فريدة تدفع الناس للتساؤل عن سبب هذه الكسوة

جوائز عظيمة لصاحب القرآن يوم القيامة .

الهذ سرعة القراءة ، وَهُوَ شِدَّة الْإِسْرَاع وَالْإِفْرَاط فِي الْعَجَلَة . وقد ورد النَّهْي عَنْ الهُذّ ، وَالحُثّ عَلَى التَّرْتِيل وَالتَّدَبُّر ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُور الْعُلَهَاء . قَالَ الْقَاضِي : وَأَبَاحَتْ طَائِفَة قَلِيلَة الهُذّ .

### تاج القرآن

٣٧- بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجًا من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس ويكسى والديه حلة لا تقوم بها الدنيا فيقولان: بها كسينا

هذا فيقال: بأخذ ولدكما القرآن". أخرجه الحاكم في المستدرك

وقد روي نحوه عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الجُهنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ عِلَى « مَنْ قَرَأَ الْقُرْ آنَ وَعُمِلَ بِهَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْقُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَهَا ظَنَّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا ». ابو داود والحديث ضعفه الالباني .

قال الطيبي كناية عن الملك والسعادة.

(من قرأ القرآن) أي فأحكمه كما في رواية أي فاتقنه قاله القاري. وقال ابن حجر: أي حفظه عن ظهر قلب، وفي رواية أهد من قرأ القرآن فأكمله (ضوءه أحسن) اختاره على أنور وأشرق إعلاماً بأن تشبيه التاج مع ما فيه من نفائس الجواهر بالشمس ليس بمجرد الإشراق والضوء بل مع رعاية من الزينة والحسن (من ضوء الشمس) حال كونها (في بيوت الدنيا) فيه تتميم صيانة من الإحراق وكلال النظر بسبب أشعتها كما أن قوله (لو كانت) أي الشمس على الفرض والتقدير (فيكم) أي في بيوتكم تتميم للمبالغة فإن الشمس مع ضوئها وحسنها لو كانت داخلة في بيوتنا كانت آنس وأتم مما لو كانت خارجة عنها.

وقال الطيبي: أي في داخل بيوتكم. وقال ابن الملك: أي في بيت أحدكم. وعند أحمد في بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه (فها ظنكم) أي إذا كان هذا جزاء والديه لكونها سبباً لوجوده (بالذي عمل بهذا) وفي رواية أحمد والحاكم عمل به. قال الطيبي: استقصار للظن عن كنه معرفة ما يعطي للقاري العامل به من الكرامة والملك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كها أفادته "ما الاستفهامية المؤكدة لمعنى تحير الظان" (رواه أحمد) (وأبوداود) والحاكم كلهم من طريق زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه. وقد سكت عنه أبوداود. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد

### قراءة ثلاث آيات

٣٨ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَهُ وَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَام سِمَانٍ ». قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ « فَثَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَهُ

مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ عِظام سِهَانٍ ». صحيح (م)

الخلفات: هي الحوامل من الإبل إلى أن يمضي عليها نصف أمدها ثم هي عشار والواحدة خلفة وعشراء.

(الصُّفة)): سقيفة كانت في المسجد، يأوي إليها الفقراء. و: ((يغدو)): يبكِّر.و ((بُطحان والعقيق)): واديان بينهما وبين المدينة قريب من ثلاثة أميال أو نحوها، و((الكوْمَاوَان)): تثنية كَوْمَاء ؛ وهي الناقة العظيمة السنام ؛ كأنه كوم، وفي "الأم" من حديث أبي هريرة: ((ثلاث خلفات سهان))، وهن: النوق الحوامل

ومقصود الحديث الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه ، وخاطبهم على ما تعارفوه ، فإنهم أهل الإبل ، وإلاَّ فأقلّ جزء من ثواب القرآن [وتعليمه] خير من الدنيا وما فيها ، وقد قال على الإبل ، وإلاَّ فأقلّ جزء من ثواب القرآن [وتعليمه] خير من الدنيا وما فيها ))..

# تلاوة القرآن حرز من الشيطان

٠٤- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى « لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِى تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ». م

أي : لا تجعلوها كالمقابر لا يصلى فيها ، ولكن صلوا في بيوتكم تطوعًا واقرؤا فيها ؛ لأن الشيطان يفر من قراءة القرآن خصوصًا سورة البقرة .

وهكذا هو بيت المسلم ، عامراً بذكر الله تعالى ، مملوءاً بآياته ، ممزوجاً بأقوال رسوله ، لا تسمع فيه إلا قال الله وقال رسوله ، ينفر منه الشيطان ، وتدخله الملائكة .

### طمأنينة القلب بتلاوة القرآن

قال الله: ( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهِّ (١) أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ )[الرعد: ٢٨].

### الاكثر حفظا

٤١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - ﴿ - قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - ﴿ - يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحْدٍ فِى النَّبِيُّ - ﴿ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَكْثُرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ». فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ « أَنْ شَهِيدٌ عَلَى هَوُ لاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ . متفق عليه

في الحديث: تقديم الأكثر حفظًا للقرآن على ما دونه في القبر للحاجة ، وكذلك غيره ،ولا شك أن هذا فرع من فروع ما يُكسِبه القرآن صاحبه من الرفعة والتقديم والإجلال في الدنيا والآخرة. وظاهر النص أن الأكثر حفظًا للقرآن يُقدَّم في الدنيا، والله يتولاه في الآخرة إن كان مخالفاً للقرآن،

# اكرام حامل القرآن

٤٢ - عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ ﴿ إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللهِ ۖ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالجُافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ المُقْسِطِ ». د

( وحامل القرآن ) أي وإكرام حافظه وسهاه حاملا له لما يحمل لمشاق كثيرة تزيد على الأحمال الثقيلة

وقال القارىء: أي وإكرام قارئه وحافظه ومفسره (غير الغالي) بالجر (فيه) أي في القرآن والغلو التشديد ومجاوزة الحديعني غير المتجاوز الحد في العمل به وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من معانية وفي حدود قراءته ومخارج حروفه قاله العزيزي (والجافي عنه) أي وغير المتباعد عنه المعرض عن تلاوته وإحكام قراءته وإتقان معانيه والعمل بها فيه، وقيل الغلو المبالغة في التجويد أو الإسراع في القراءة بحيث يمنعه عن تدبر المعنى، والجفاء أن يتركه بعد ما علمه لا

سيها إذا كان نسيه فإنه عد من الكبائر

# خطر هجر القرآن

قول الله تعالى : ( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني الآية ) | وقوله : ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا )! الآية

27 - عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِّ - فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ « هَذَا أُوَانُ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لاَ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ ». فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدِ الأَنْصَارِيُّ كَيْفَ غُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ فَوَاللهَّ لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَنُقْرِ نَتَهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا. فَقَالَ « ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ فَوَاللهَّ لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَنُقْرِ نَتَهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا. فَقَالَ « ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ إِنْ كُنْتُ لاَّعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ اللَّدِينَةِ هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَهَاذَا تُغْنِى إِنْ كُنْتُ لاَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ اللَّدِينَةِ هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَهَاذَا تُغْنِى إِنْ كُنْتُ لاَعُدُّكُ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ اللَّذِينَةِ هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَهَاذَا تُغْنِى إِنْ كُنْتُ لاَعُودِ وَالنَّصَارَى فَهَاذَا تُغْنِى عَنْدُ اللَّهُ وَلَا عَنْدَا الْكُودِ وَالنَّصَارَى فَهَاذَا تُغْنِى عَلَى مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَلْ السَّعَلِ إِلَيْ فِي اللَّذِى قَالَ آبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ صَدَقَ آبُو الدَّرْدَاءِ إِنْ شِئْتَ لاَ خُرِقِيكَ إِلَاقِ عِلْمَ عُرَالِكُ أَلُو عِيسَى هَذَا النَّاسِ الْشُوعُ يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَلاَ تَرَى فِيهِ رَجُلاً خَاشِعًا. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا النَّاسِ الْخُشُوعُ يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَلاَ تَرَى فِيهِ رَجُلاً خَاشِعًا. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا كَدُتُ حَسَنُ غَرِيبٌ. ت

وظاهر هذا الحديث أن الذي يرفع إنها هو العمل بالعلم ، لا نفس العلم .

قال الطيبي: فكأنه عليه الصلاة و السلام لما نظر إلى السهاء كوشف باقتراب أجله فأخبر بذلك ( فقال زياد بن لبيد الأنصاري ) الخزرجي خرج إلى رسول الله على بمكة فأقام معه حتى هاجر فكان يقال له مهاجري أنصاري ( وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا ) يعني والحال أن القرآن مستمر بين الناس إلى يوم القيامة كها يدل عليه قوله تعالى { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} ( قال ثكلتك أمك ) أي فقدتك وأصله الدعاء بالموت ثم يستعمل في التعجب ( إن كنت ) أي كنت أنا ( لأعدك ) وفي رواية لأراك ( فهاذا تغني عنهم ) أي فهاذا تنفعهم وتفيدهم أو ليس هذه اليهود والنصاري يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهها

قال القارىء: أي فكما لم تفدهم قراءتهما مع عدم العلم بما فيهما فكذلك أنتم، أي يقرأون غير عاملين، نزل العالم الذي لا يعمل بعلمه منزلة الجاهل بل منزلة الحمار الذي يحمل أسفارا بل أولئك كالأنعام بل هم أضل ( الخشوع ) قال في المجمع الخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن.

# قال الامام ابن القيم في " الفوائد " هجر القرآن أنواع:

- ١: هجر سماعه والايمان به والاصغاء اليه.
- ٢: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وان قرأه وآمن به.
- ٣: هجر تحكيمه والتحاكم اليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم.
  - ٤: هجر تدبّره وتفهّمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه.
- ٥: هجر الاستشفاء والتداوي في جميع أمراض القلوب وأدوائها فيطلب شفاء دائه من غيره،
   ويهجر التداوي به، وكل هذا داخل في قوله: { وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا} الفرقان ٣٠. وان كان بعض الهجر أهون من بعض.

وكذلك الحرج الذي في الصدر منه.

فانه تارّة يكون حرجا من إنزاله وكونه حقا من عند الله.

وتارة يكون من جهة المتكلم به، أو كونه مخلوقا من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم به. وتارة يكون من جهة كفايتها وعدمها وأنه لا يكفي العباد ، بانهم محتاجون معه الى المعقولات والأقيسة، أو الآراء أو السياسات.

وتارة يكون من جهة دلالته، وما أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب، أو أريد بها تأويلها، وإخراجها عن حقائقها الى تأويلات مستكرهة مشتركة.

### التفكر بآيات الله

25 - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله الله الله الذل عليه : ( إن في خلق السهاوات والأرض واختلاف الليل والنهار) إلى قوله : ( سبحانك فقنا عذاب النار) قال : ' ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها ' رواه ابن حبان في صحيحه .

٥٥ – عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ الله ﴿ فَيَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَقَدَ فَلَيًّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّاً وَاسْتَنَّ فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّاً وَاسْتَنَّ فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ أَذَنَ بِلَالُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ . البخاري

فإن فيها لطائف عظيمة وعوارف جسيمة لمن تأمل في مبانيها وتبين له بعض معانيها جاء في "شرح الترمذي للشنقيطي ": أما قراءة القرآن بغير وضوء فإنها تجوز وقد دل الحديث عن رسول الله— على الجواز ففي الصحيحين عن عبدالله بن عباس — حلى الجواز ففي الصحيحين عن عبدالله بن عباس و الله عن عن ميمونة في عرض الوسادة فبات رسول الله و ونام حتى نفخ ثم لما كان هَوِيُّ من الليل قام فمسح النوم عن عينيه وتلا الآيات من آخر سورة آل عمران : { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لاَيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ.. } (١) ثم قال: (( ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن ..! ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن ..! ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن)) هذا حديث الصحيحين قرأ هذه العشر آيات من آخر سورة آل عمران : { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لاَيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ .. } ((ويل لمن قرأهن ولمن يتعظ بهن..)) أي أن قلبه قد صار إلى الموات وجسمه سينتهي إلى الهلاك إن استمر على قسوةٍ حيث لم يتأثر بهذه العظيمة.

وكان بعض العلماء يقول: من أراد أن يختبر قسوة قلبه ورقته فليعرضها على العشر الآيات من آخر سورة آل عمران فإن وجد أنه قد أصابته الرهبة والخشية لله— سبحانه وتعالى — وأنها نقلته من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة فليعلم أن في قلبه خيراً على قدر ما أصاب من ذلك الخشوع ، وجد العكس فالعكس - نسأل الله السلامة والعافية – ، وجه الدلالة من هذا الحديث أن

النبي — الله الله الله القرآن ثم قال ابن عباس: " فتوضأ فقام إلى شن فأفرغ فتوضأ فقمت فصنعت مثلها صنع" وجه الدلالة أنه قرأ الآيات قبل أن يتوضأ فدل على جواز قراءة القرآن لمن كان محدثاً حدثاً أصغر، والله تعالى أعلم.

### إثم من فجر بالقرآن

وفي رواية ' يقرأون القرآن رطباً ' وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق وقال : إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين .

عن عبيد الله بن أبي يزيد قال ذكرت الخوارج واجتهادهم يعني في الصلاة والصيام وتلاوة القرآن عند بن عباس فقال ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى ثم هم يضلون

وأما قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فمعناه أنهم لم ينتفعوا بقراءته إذ تأولوه على غير سبيل السنة المبينة له وإنها حملهم على جهل السنة ومعاداتها وتكفيرهم السلف ومن سلك سبيلهم وردهم لشهاداتهم ورواياتهم تأولوا القرآن بآرائهم فضلوا وأضلوا فلم ينتفعوا به ولا حصلوا من تلاوته إلا على ما يحصل عليه الماضغ الذي يبلع ولا يجاوز ما في فيه من الطعام حنح ته

وأما قوله يمرقون من الدين فالمروق الخروج السريع كها يخرج السهم من الرمية والرمية الطريدة من الصيد المرمية مثل المقتولة والقتيلة

قال القاضى : وقوله : (يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية) : أى يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شي منه .

والرمية: الصيد الذي يرمى ، فعيلة بمعنى مفعولة.

والدين هنا الإسلام. وقال الخطابي: هو هنا الطاعة، أي من طاعة الإمام.

وقوله: (يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم): فيه تأويلان، أي لم تفقهه قلوبهم ولا انتفعوا بها تلوا منه، ولا لهم فيه حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق، إذ بهمها تقطيع الحروف.

والتأويل الآخر: أنه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا تتقبلُ.

والنصل: حديدة السهم، والفدح: عوده.

قال الإمام: والقُذَذُ: ريش السهم، والبصيرة: طريقة الدم وجمعها بصائر، والفوق: الحز الذي يجعل فيه الوتر، والرصاف: مدخل السهم في النصل.

رطبا: قيل يعني به تحسين الصوت بالقراءة، وقيل هو المواظبة عليها فلا يزال لسانه رطبا بها، وقيل سهلا، كما قال في الرواية الأخرى: لينا، قاله الزركشي. لا يجاوز حناجرهم: أي لا يرفع إلى السهاء، كناية عن عدم قبوله. يمرقون من الدين: يخرجون من الإسلام، استدل به من كفرهم، وأجاب عنه غيره بأنه خرج نحرج الزجر والتغليظ، أو المراد الإسلام الكامل. يمرق: ينفذ. من الرمية

# إثم من رايا بالقرآن

٧٤ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ أَيُّهَا الشَّيْخُ حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - عَلَيْهِ رَجُلٌ
 ١ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلم - يَقُولُ « إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأَتِى بِهِ فَعَرَّ فَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَهَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِىءٌ. فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِى فِى النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأْتِى بِهِ فَعَرَّفَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَهَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ لَا اللَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأْتِى بِهِ فَعَرَّفَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَهَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ اللَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأْتِى بِهِ فَعَرَّفَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَهَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ عَلَيْ الْقُرْآنَ فَأَتِى بَعِلَمَ لَعُمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَكَ تَعَلَمْ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِحُ.

وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِي النَّارِ. وَرَجُلُّ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَّالِ كُلِّهِ فَأَتِى بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مُو وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَّالِ كُلِّهِ فَأَتِى بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ ثُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُو مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ ثُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُو جَوادٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِى فِي النَّارِ ».م

(ورجل تعلم العلم) الشرعي (وعلمه) الناس (وقرأ القرآن) تخصيص بعد تعميم ، أو المراد به مجرد تلاوة القرآن ، يعني التعلم والتعليم لم يمنعاه عن الاشتغال بالقرآن. (فأتى به) إلى محضر الحساب. (فيا عملت فيها) أي هل صرفتها في مرضاتي أم في غيرها ؟ (تعلمت العلم وعلمته ، وقرأت فيك القرآن) أي صرفت نعمتي التي أنعمت بها علي في الاشتغال بالعلم والعمل قال : كذبت ، ولكنك تعلمت العلم ليقال : إنك عالم ، وقرأت القرآن ليقال : هو قارئ ، فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار

وفي الحديث: استحباب إخفاء العمل الصالح، لكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادته الاقتداء به، ويقدر ذلك بقدر الحاجة.

قال ابن عبد السلام: يستثنى من استحباب إخفاء العمل ، مَنْ يظهره ليقتدى به ، أو لينتفع به ككتابة العلم .

ومنه حديث: « لتأتموا بي ، ولتعلموا صلاتي » .

قال الطبري: كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم، ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدى بهم.

قال: فمن كان إمامًا يستن بعمله ، عالمًا بها لله عليه ، قاهرًا لشيطانه ، استوى ما ظهر من عمله وما خفي ، لصحة قصده ، ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل . وعلى ذلك جرى عمل السلف .

# إثم من تأكل بالقرآن

4٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ - اللَّهْجِدَ فَإِذَا فِيهِ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ قَالَ « اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَابْتَغُوا بِهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِى قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُونَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُونَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُونَهُ عَنه من حديث سهل بن سعد .

٤٩ - عن سهل بنِ سعد الساعدي قال: خَرجَ علينا رسولُ الله - عليه السلام - يومًا ونحنُ نقْتَرَئُ، فقال: الحمدُ لله كتابُ الله واحد، وفيكمُ الأحمرُ، وفيكمُ الأبيضُ ال وفيكمُ الأسودُ، اقرؤوه قبلَ أن يَقْرَأهُ أقوام يُقيمُونَه كما يُقومُ السهمُ، يَتَعَجلُ أجرَهُ ولا يتأجُله " د .

• ٥ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَاصِّ يَقْرَأُ ثُمَّ سَأَلَ فَاسْتَرْ جَعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَاصِّ يَقْرَأُ ثُمَّ سَلَكِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْ آنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ \* - يَقُولُ « مَنْ قَرَأَ الْقُرْ آنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ \* . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ.

(اقرؤا القرآن) على الكيفية التي تسهل على ألسنتكم مع اختلافها فصاحة ولثغة ولكنه بلا تكلف ولا مبالغة (وابتغوا به الله تعالى من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح) أي يسرعون في تلاوته كإسراع السهم إذا خرج من القوس والقدح بكسر فسكون السهم (يتعجلونه) يطلبون بقراءته العاجلة عرض الدنيا والرفعة (ولا يتأجلونه) لا يريدون به الآجلة أي جزاء الآخرة و نقترئ " بمعنى نقرأ.

قوله: "وفيكم الأحمر" المراد من الأحمر: العجم، لأن الغالب على ألوانهم الحمرة، والمراد من الأبيض أهل فارس، لأن الغالب على ألوانهم البياض. والمراد من الأسود العرب، لأن الغالب عي ألوانهم الأدمة والسمرة، والمقصود: أن فيكم طوائف مختلفة، "اقرءوا هذا القرآن قبل أن يقرأه أقواما كذا وكذا.

اقرؤا كها رواية اخرى (فكل حسن) أي فكل قراءة من قراءتكم حسنة مرجوة أو محصلة للثواب إذا آثرتم الآجلة على العاجلة ولا عليكم أن لا تقيموا ألسنتكم إقامة القدح وهو السهم قبل أن يعمل له ريش ولا نصل ، والمقصود إن قراءة الأعرابي والعجمي وإن كانت بالنظر إلى خروج الألفاظ عن محارجها ورعاية صفاتها وقواعد لسان العرب غير مستقيمة ، ولكن باعتبار

ترتب الثواب عليها والقبول عند الله معتبرة (وسيجيء أقوام يقيمونه) أي حروفه وألفاظه وكلهاته ويجودونها بتفخيم المخارج وتمطيط الأصوات. وقال القاري: أي يصلحون ألفاظه وكلهاته ويتكلفون في مراعاة نخارجه وصفاته (كها يقام القدح) بكسر القاف وسكون الدال أي يبالغون في عمل القراءة كهال المبالغة لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة. والحاصل إنهم يبالغون في التحسين والتطريب ويجهدون غاية جهدهم في إصلاح الألفاظ ومراعاة صفاتها ومراعاة قواعد الفن رياء وسمعة ومباهاة وشهرة فليس غرضهم بهذا إلا طلب الدنيا. وفي الحديث رفع الحرج وبناء الآمر على المساهلة فيها يتعلق بقراءة الألفاظ

فليسأل الله به أي فليطلب من الله تعالى بالقرآن ما شاء من أمور الدنيا والآخرة لا من الناس أو المراد أنه إذا أمر بآية رحمة فليسألها من الله تعالى أو بآية عقوبة فيتعوذ اليه بها منها وأما بأن يدعو الله عقيب القراءة بالأدعية المأثورة وينبغي أن يكون الدعاء في أمر الآخرة وإصلاح المسلمين في معاشهم ومعادهم فإنه أي الشأن سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس أي بلسان المقال أو ببيان الحال

# الجفاء عن القرآن

٥ - وهذا حزء من سَمُرَة بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النّبِيُّ - ﴿ إِذَا صَلَّى صَلاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ ﴿ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا ﴾ . قَالَ فإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا ، فَيَقُولُ مَا شَاءَ الله ، فَسَأَلْنَا يَوْمًا ، فَقَالَ ﴿ مَنْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتَيَانِي فَأَخَذَا ، فَقَالَ ﴿ مَنْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتَيانِي فَأَخَذَا بِيَدِى ، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْضِ اللَّقَدَّسَةِ ، ... فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَحْرَةٍ ، فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ اللّهَ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَحْرَةٍ ، فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَه اللّهَ عَلَى مَا اللّهَ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَحْرَةٍ ، فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ ، وَعَادَ رَأْشُهُ كَمَا هُو ، فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ ، قُلْتُ وَرَجُلٌ قَالَا انْطَلِقْ . . . وَالّذِى رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَمَهُ الله الله الْقُرْآنَ ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللّيْلِ ، وَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . . . » . خ

أي وعلى رجل قائم على رأسه أي رأس الرجل المضطجع بفهر أي آخذ بحجر مل الكف على ما في النهاية وقيل هو الحجر مطلقا أو صخرة وهي الحجر العظيم قيل أو للشك ويحتمل التنويع أي تارة وتارة يشدخ بفتح الدال المهملة أي يكسر ويدق به أي بذلك الحجر والباء للاستعانة رأسه فإذا ضربه أي بالحجر على رأسه تدهده الحجر أي تدحرج فانطلق إليه أي فذهب الرجل إلى ذلك الحجر ليأخذه فلا يرجع إلى هذا أي المضطجع حتى يلتئم رأسه أي شدخه وعاد رأسه كما كان أي رجع مثل ما كان أولا

وأما الذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن أي وفقه لتعلمه فنام عنه بالليل أي لم يكن يقرأ القرآن في الليل وإنها خص به لأنه كها قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا المزمل و ولم يعمل بها فيه بالنهار أي ومن جملة ما فيه قوله تعالى أتل ما أوحى إليك الكهف أي اقرأ واتبع يفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة وجملة الكلام أنه مع ما أعطى من النعمة الجزيلة هي علم القرآن كان غافلا عن تأويلاته وربها جر إلى نسيانه وهو من الكبائر ولم يكن عاملا بأوامره ونواهيه مع أنه هو المراد من نزول القرآن ولذا ورد ما معناه أن من عمل بالقرآن فكأنه دائما يتلو القرآن وإن لم يقرأ ومن قرأ القرآن دائما ولم يعمل بها فيه فكأنه لم يقرأه أبدا وقال الطيبي قوله فنام عنه أي أعرض عنه وعن هنا كها في قوله تعالى الذين هم عن طلاتهم ساهون الماعون أي ساهون سهو ترك لها وقلة التفات إليها وذلك فعل المنافقين والفسقة قلت ولذا قال بعض الصالحين الحمد لله حيث ما قال في صلاتهم ساهون الماعون قال فمعنى نام عنه بالليل أنه لم يتله إذا كان بالليل ولم يتفكر فيها يجب عليه أن يأتي به ويذر من الأوامر والنواهي مثل المنافقين والفسقة فإذا كان حاله بالليل هذا فلا يقوم به فيعمل بالنهار بها فيه ويؤيد هذا التأويل ما جاء في رواية أخرى للبخاري أما الرجل يشدخ رأسه بالحجر فإنه الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وأما من نام من غير أن يتجافى عنه لتقصير أو عجز فهو خارج من هذا الوعيد

### من ابتغى الهدى من غير القرآن

وقول الله عز وجل: ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا) الآيتين وقوله تعالى: ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) الآية.

٧٥ - يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَلَيَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله وَخَرَوْتَ مَعَهُ وَصَلَيْتَ خَلْفَهُ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله وَخَرَوْتَ مَعَهُ وَصَلَيْتَ خَلْفَهُ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله وَخَرَوْتَ مَعَهُ وَسَيِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي وَلَله لَيْ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِي وَقَدُمَ عَهْدِى وَنَسِيتُ بَعْضَ اللّذِى كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ الله وَالله وَمَا لاَ فَلاَ ثُكَلِّفُونِيهِ. ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُولُ الله وَهَا لاَ فَلاَ ثُكَلِّفُونِيهِ. ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُولُ الله وَهَا لاَ فَلاَ تُكَلِّفُونِيهِ. ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُولُ الله وَهَا لاَ فَلاَ تُكَلِّفُونِيهِ. ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُولُ الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَرُ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَيْنَ مَكَّةً وَالمُدِينَةِ فَحَمِدَ الله وَقَاثَنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَرُ ثُمَّ قَالَ " أَمُّنَا النَّاسُ فَإِنَّمَا النَّاسُ فَإِنَّا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّى فَأَيْتِهِ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَرُ ثُمُ الله وَيَعْ فَو أَلْ الله وَلَا يَسْتَعْسِكُوا بِهِ ". فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ الله وَرَغَّبَ عَلَى الله وَمَا الله وَيَعْ فَالَ الله وَمَعْ وَالله وَمَعْ وَالله وَمَا الله وَمَا الله وَلَا يَعْمُ وَالله وَمَا أَلْهُ وَلَا يَسْوَلُ وَمَنْ أَهُلُ بَيْتِهِ وَالُو الله وَمَا لَعُمْ الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَمَنْ أَهُلُ بَيْتِهِ وَاللّه مُولًا بَعْ وَاللّه مُولًا بَعْتِهِ وَاللّه مُولًا بَعْهُ وَاللّه مُولًا الله وَلَا فَالله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا لَهُ مُ الله عَلَى وَاللّه وَلَا لَولُولُ الله وَلَا لَعُمْ وَاللّه مُولًا عَلَى الله وَلَا لَا عَلَى الله وَلَا لَا عَلَى الله وَلَا لَعُمْ الله والله والل

(أما بعد ألا أيها الناس) الحاضرون أو أعم (إنها أنا بشر يوشك) أي يسرع (أن يأتي رسول ربي) ملك الموت يدعوني (فأجيب) أي أموت كني عنه بالإجابة رمزا إلى أن اللائق به تلقيه بالقبول كالمجيب إليه باختياره (وأنا تارك فيكم ثقلين) سمى به لعظمها وشرفها وآثر التعبير به لأن الأخذ بها يتلقى عنها والمحافظة على رعايتها والقيام بواجب حرمتها ثقيل (أوها كتاب الله) قدّمه لأحقيته بالتقديم والكتاب علم بالغلبة على القرآن وقال الراغب والكتب والكتاب ضم أديم إلى أديم بالخياطة وعرفا ضم الحروف بعضها البعض في اللفظ ولهذا سمي كتاب الله وإن لم يكتب كتابا قال ابن الكهال ومن قال أطلق على المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنه مما يكتب فكأنه لم يفرق بين الخط والكتابة (فيه الهدي) من الضلال (والنور) للصدور (من استمسك

به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل) أي أخطأ سبيل السعادة وهلك في ميدان الشقاوة ( فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ) فإنه السبب الموصل إلى المقامات العلية والسعادة الأبدية ( و ) ثانيهما ( أهل بيتى ) من حرمت عليه الصدقة من أقاربه

قال ثعلب . سَمَّاهما ثقلين ؛ لأنَّ الأخذ بها ، والعمل بها ثقيل ، والعرب تقول لكل شيء خطير نفيس : ثقيل .

وذلك لحرمة الشيء النَّفيس، وصعوبة الوصول إليه، فكأنه على الله على الله الله وأهل بيته: ثقلين لنفاستها، وعظم حرمتها، وصعوبة القيام بحقها.

وفي رواية : « ألا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَالِيْنِ : أَحَدُّهُما كِتَابُ الله وَهُوَ حَبْلُ الله ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى اللهُ وَهُوَ حَبْلُ الله ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى اللهُ عَلَى ضَلالَة » .

في هذا الحديث: الحث على التمسك بالقرآن والتحريض على العمل به والاعتصام به.

وفيه : تأكيد الوصاية بأهل البيت ، والعناية بشأنهم وإكرامهم .

وفيه: التمسُّك بمحبَّة أهل بيت رسول الله - الله - الله -

### الغلو فيه

٥٣ - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِبْلٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدُ الرَّحْوَ الْقُرْآنَ وَلاَ تَعْلُوا فِيهِ وَلاَ تَعْلُوا بِهِ وَلاَ تَسْتَكْثِرُوا بِهِ ». حم

قوله لا تغلوا من الغلو بالغين المعجمة وهو التشدد والمجاوزة عن الحد قوله ولا تجفوا أي تعاهدوه ولا تبعدوا عن تلاوته وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء قوله ولا تأكلوا به أي بمقابلة القرآن أراد لا تجعلوا له عوضا من سحت الدنيا

وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا لا تَحِلُّ الأُجْرَةُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ ، وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى اللَّهُرَةُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ ، وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا تَحِلُّ الأُجْرَةُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ . انتهى .

وَالاسْتِئْجَارُ عَلَى مُجَرَّدِ التِّلاوَةِ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الأَئِمَّةِ ، وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي الاسْتِئْجَارِ عَلَى التَّعْلِيمِ ، وَلا بَأْس بِجَوَازِ أَخْذِ الأُجْرَة عَلَى الرُّقْيَةِ . انْتَهَى .

# التوقف عند المتشابه

وَقَالَ الطِّيبِيُّ: المُرَاد بِالمُحْكَم مَا إِتَّضَحَ مَعْنَاهُ ، وَالْمَتشَابِه بِخِلَافِهِ ،

وَقَالَ غَيْره : وَسُمِّيَ الْمُحْكَم بِذَلِكَ لِوُضُوحِ مُفْرَدَات كَلَامه وَإِنْقَان تَرْكِيبه ، بِخِلَافِ الْمَتشَابِه . وَقَيلَ الْمُحْكَم مَا عُرِفَ الْمُرَاد مِنْهُ إِمَّا بِالظُّهُورِ وَإِمَّا بِالتَّأْوِيلِ ، وَالْمُتَشَابِه مَا إِسْتَأْثَرَ اللهَّ بِعِلْمِهِ كَقِيَامِ السَّاعَة ، وَخُرُوج الدَّجَّال ، وَالْحُرُوف اللَّقَطَّعَة فِي أَوَائِل السُّور . وَقِيلَ فِي تَفْسِيرِ المُحْكَم وَالمُتشَابِه أَقُوال أُخْرَى

وَقَالَ الْحُطَّابِيُّ: الْمُتَشَابِهِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدهمَا مَا إِذَا رُدَّ إِلَى الْمُحْكَم وَاعْتُبِرَ بِهِ عُرِفَ مَعْنَاهُ، وَالْآخَر مَا لَا سَبِيلَ إِلَى الْوُقُوف عَلَى حَقِيقَته، وَهُوَ الَّذِي يَتَبِعهُ أَهْلِ الزَّيْغ فَيَطْلُبُونَ تَأْوِيله، وَلَا يَبْلُغُونَ كُنْهه، فَيَرْ تَابُونَ فِيهِ فَيُفْتَنُونَ، وَاللهَّ أَعْلَم.

المُرَاد التَّحْذِير مِنْ الْإِصْغَاء إِلَى الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِه مِنْ الْقُرْآن ، وَأَوَّل مَا ظَهَرَ ذَلِكَ مِنْ الْيَهُود كَمَا ذَكُره إِبْن إِسْحَاق فِي تَأْوِيلهمْ الْحُرُوف اللَّقطَّعَة وَأَنَّ عَدَدهَا بِالجُمَلِ مِقْدَار مُدَّة هَذِهِ الْأُمَّة ، ثُمَّ أَوَّل مَا ظَهَرَ فِي الْإِسْلَام مِنْ الْخُوَارِج حَتَّى جَاءَ إِبْن عَبَّاس أَنَّهُ فَسَّرَ بِهِمْ الْآيَة ، وَقِصَّة عُمَر فِي أَوَّل مَا ظَهَرَ فِي الْإِسْلَام مِنْ الْخُوَارِج حَتَّى جَاءَ إِبْن عَبَّاس أَنَّهُ فَسَّرَ بِهِمْ الْآيَة ، وَقِصَّة عُمَر فِي إِنْكَاره عَلَى ضُبَيْعٍ لَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ يَتَبِع المُتشَابِهِ فَضَرَبَهُ عَلَى رَأْسه حَتَّى أَدْمَاهُ ، أَخْرَجَهَا الدَّارِمِيُّ وَغَيْره إِنْكَاره عَلَى ضُبَيْعٍ لَمَا بَلَغَهُ أَنَّهُ يَتَبع المُتشَابِهِ فَضَرَبَهُ عَلَى رَأْسه حَتَّى أَدْمَاهُ ، أَخْرَجَهَا الدَّارِمِيُّ وَغَيْره

# الجدال في القرآن

قال أبو العالية : آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن قوله تعالى : ( ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا) وقوله : ( وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) ٥٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ . وفي لفظ " مِرَاءٌ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ "رواه أحمد وأبو داود وإسناده جيد ،

٦٥- أَنَّ عَبْدَ اللهِ بَن عَمْرٍ و قَالَ هَجَّرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ّ - اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ

٧٥ - عَنْ عَبْدَ اللهَّ بْنَ عَمْرٍ و قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﴿ قَوْمًا يَتَدَارَءُونَ ( قوماً يتهارون في القرآن) فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا ضَرَبُوا كِتَابَ اللهَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهَّ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بِعَضًا فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَهَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِ . مسند أحمد هجرت : بَكَّرت

أي الجدال المؤدي إلى مراء ووقوع في شك أما التنازع في الاحكام فجائزا اجماعا حيث خلا عن التعصب والتعنت والاكان من أقبح القبائح

قال الشيخ : اختلف الناس في تأويله فقال بعضهم معنى المراء هنا الشك فيه كقوله { فلا تك في مرية منه } [هود : ١٧] أي في شك ، ويقال بل المراء هو الجدال المشكك فيه .

وتأوله بعضهم على المراء في قرآنه دون تأويله ومعانيه مثل أن يقول قائل هذا قرآن قد أنزله الله تبارك وتعالى ، ويقول الآخر لم ينزل الله هكذا فيكفر به من أنكره ، وقد أنزل سبحانه كتابه على سبعة أحرف كلها شاف كاف فنهاهم على عن إنكار القراءة التي يسمع بعضهم بعضاً يقرؤها وتوعدهم بالكفر عليها لينتهوا عن المراء فيه والتكذيب به إذ كان القرآن منز لاً

وقيل إنها جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدر ونحوه من المعاني على مذهب أهل الكلام وأصحاب الأهواء والآراء دون ما تضمنته من الأحكام وأبواب الحلال والحرام فإن ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلهاء وذلك فيها يكون الغرض منه والباعث عليه ظهور الحق ليتبع دون الغلبة والتعجيز انتهى كلامه

وقال الطيبي هو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض فينبغي أن يجتهد في التوفيق بين المتخالفين على وجه يوافق عقيدة السلف فإن لم يتيسر له فليكله إلى الله تعالى وقيل هو المجادلة فيه وإنكار بعضها انتهى

### القرآن وحي

٥٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النّبِيِّ فَالَ مَا مِنْ الْأَنبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنْ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ أُومِنَ أَوْ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثُرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. صحيح البخاري
 ٥٩ - عن ابن عباس قال كان رسول الله إذا نزل عليه الوحي يعالج من ذلك شدة. فضائل القرآن للنسائي

أعطي النبي هم من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر أي لأجله، أي لظهوره ومشاهدته بالبصر، لأنه حسي كقلب العصاحية، وانفلاق البحر، وإحياء الموتى، وخروج الناقة من الصخرة، وإنها كان الذي أوتيته: أي أعظم الذي أوتيته من المعجزات، وحيا أوحاه الله إلى : هو القرآن، أي أنه إنها يدرك بالبصيرة لا بالبصر، ولا شك أن ما يدرك بالبصر ينقرض بانقراض عصره، وما يدرك بالبصيرة لا ينقرض، بل يبقى أبدا ما دامت الدنيا، يشاهده كل من جاء بعده بعين عقله، فمن ثم قال — هم — : ( فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)، إذ باستمرار المعجزة ودوامها يتجدد الإيهان ويشرق نور الإيقان.

إشارة إلى إعجاز القران الذي خص به عليه السلام وإن كان كل من الأنبياء قد أوتي من المعجزات ما يوجب الإيهان به على البشر

وكان الذى أعطيت أنا وحيًا أوحاه الله إلى فكان آية باقية دعى إلى الإتيان بمثله أهل التعاطى له ومن نزل بلسانهم ، فعجزوا عنه ثم بقى آية ماثلة للعقول إلى من يأتى إلى يوم القيامة ، يرون إعجاز الناس عنه رأى العين ، والآيات التى أوتيها غيره من الأنبياء قبله رئى إعجازها فى زمانهم ، ثم لم تصحبهم إلا مدة حياتهم ، وانقطعت بوفاتهم ، وكان القرآن باقيًا بعد النبى ( على يتحدى الناس إلى الإتيان بمثله ، ويعجزهم على مرور الأعصار فكان آية باقية لكل من أتى ،

فلذلك رجا أن يكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة ، مع أن الله تعالى قد ضمن هذه الآية ألا يدخلها الباطل إلى أن تقوم الساعة بقوله تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) [ الحجر : ٩ ]

أن جبريل عليه وسلم كان يأتي النبي - ﷺ -بالوحي

كان نبينا - ﷺ -يلاقي شدة في تلقيه للوحي

فيه أن سماع القرآن وعدم منازعة المتحدث يساعد في التدبر

قال الشنقيطي في أضواء البيان: "وفيه الإيهاء إلى حسن الاستهاع والإصغاء عند الإيحاء به كها

في آداب الاستماع "فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون"

فيه الآداب في طلب العلم: حسن الإنصات والاستماع

علم ابن عباس رضي الله عنه

- كان ابن عباس يحرك شفتيه لزيادة البيان في الوصف على القول

# عرض جبريل القرآن

٦٠ -عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَيَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا وَكَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً فَلَيَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ .سنن ابن ماجة

٦١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخُيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ ق

- الجود : الكرم وهو من الصفات المحمودة

- المرسلة: أي المطلقة

استذكار القرآن وتعاهده

-ملاقاة جبريل عليه السلام محمد - القرآن

-معارضة جبريل النبي - ها-القرآن

- وكان أجود ما يكون في رمضان

-ذكر ابن حجر أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي - القرآن قيل الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس والغنى سبب الجود وأيضا فرمضان موسم الخيرات لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره فكان النبي - الحويثر متابعة سنة الله في عباده فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل والمذاكرة حصل المزيد في الجود والعلم عند الله تعالى

-قال النووي في الحديث فوائد منها: الحث على الجود في كل وقت ومنها الزيادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخير وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه

واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويا لفعلاه فإن قيل المقصود تجويد الحفظ قلنا الحفظ كان حاصلا والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس وأنه يجوز أن يقال رمضان من غير إضافة وغير ذلك مما يظهر بالتأمل وقال ابن حجر : وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان لأن نزوله إلى السهاء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كها ثبت من حديث ابن عباس فكان جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بها نزل عليه من رمضان إلى رمضان فلها كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين كها ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها

وحديث ابي هريرة اعلاه يؤكد ذلك

### القراءة على الشيوخ

قال ابن عمر: لما قدم المهاجرون الأولون من مكة إلى المدينة نزلوا العصبة، والعصبة قريب من قباء، قبل مقدم رسول الله، هم ، فكان سالم مولى أبي حذيفة يؤمهم لأنه كان أكثرهم قرآنا، قال عبد الله بن نمير في حديثه: فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد. الطبقات الكبرى لابن سعد

٦٣ - عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ ( وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ثُمَّ قَالَ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُ وَنِي أَنْ أَقْرَأَ فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهَ على - يِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَلَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهَ وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ. وَسُولِ الله وَ عَلَى اللهِ عَلَمُ عَلَى اللهِ عَلَمُ عَلَى اللهِ وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ. وَالاَ يَعِيبُهُ. قَالَ شَقِيقٌ فَجَلَسْتُ فِي حَلَقِ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ - هَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلاَ يَعِيبُهُ.

٦٤ - عَنْ أَنَسٍ ﴿ جَمَعَ الْقُرْ آنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ ﴾ أَرْبَعَةُ كُلُّهُمْ مِنْ الْأَنْصَارِ أُبِيُّ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو زَيْدٍ وَاللَّهُمْ مِنْ الْأَنْصَارِ أُبِيُّ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو زَيْدٍ قَالَ أَحَدُ عُمُومَتِي صحيح البخاري

استقرئوا أي اطلبوا القراءة من أربعة أنفس .. وجه تخصيص هؤلاء الأربعة أنهم كانوا أكثر ضبطا للفظ القرآن وأتقن للأداء وإن كان غيرهم أفقه في المعالي منهم وقيل لأنهم تفرغوا لأخذه منه مشافهة وقيل لأنه يؤخذ منهم وقيل إنه أراد الإعلام بها يكون بعده وهذا لا يدل على أن غيرهم لم يجمعه ؛ لأنه لا يلزم من الأمر بأخذ القراءة عنهم أن يكون كلهم استظهر جميع القرآن وقيل لا يؤخذ بمفهوم حديث أنس لأنه لا يلزم من قوله جمعه أربعة أن لا يكون جمعه غيرهم فلعله أراد أنه لم يقع جمعه لأربعة من قبيلة واحدة إلا لهذه القبيلة وهي الأنصار

يكون المراد: أنى لا أعلم سوى هؤلاء الأربعة، ولا يلزمه أن يعلم كل الحافظين لكتاب الله، أو يكون أراد من أكمله من الأنصار، وإن كان قد اكمله من المهاجرين خلق كثير.

وقد قتل في يوم اليهامة خلق كثير من القراء الصحابة ، وكان سببا في جمع المصحف كها هو معلوم في تاريخ جمع الصحابة .

### الأمر بتعلم القرآن واتباع ما فيه

07 - قَالَ أَتَيْتُ الْيَشْكُرِيَّ فِي رَهْطٍ مِنْ بَنِي لَيْثٍ قَالَ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ قَالَ قُلْنَا بَنُو لَيْثٍ قَالَ فَسَأَلْنَاهُ وَسَلَانَا ثُمَّ قُلْنَا أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ حَدِيثِ حُدَيْفَةَ قَالَ أَقْبُلْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى قَافِلِينَ وَعَلَتْ الدَّوابُ بِالْكُوفَةِ فَاسْتَأْذَنْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي أَبَا مُوسَى فَأَذِنَ لَنَا فَقَدِمْنَا الْكُوفَةَ بَاكِرًا مِنْ النَّهَارِ فَقُلْتُ بِالْكُوفَةِ فَاسْتَأْذَنْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي أَبَا مُوسَى فَأَذِنَ لَنَا فَقَدِمْنَا الْكُوفَةَ بَاكِرًا مِنْ النَّهَارِ فَقُلْتُ لِصَاحِبِي إِنِّي دَاخِلٌ المُسْجِدَ فَإِذَا قَامَتْ السُّوقُ خَرَجْتُ إِلَيْكَ قَالَ فَدَخَلْتُ المُسْجِدَ فَإِذَا فِيهِ حَلْقَةٌ كَاثَمَا قُطِعَتْ رُءُوسُهُمْ يَسْتَمِعُونَ إِلَى حَدِيثِ رَجُلٍ قَالَ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَلَاعَتُهِمْ قَالَ فَكُونَ لَكُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَلَعْ مَوْنَ لِلَا عَدْيُولُ كَنْتَ كُوفِيًّا لَهُ تَسْأَلُ كَنْ مَذَا هَذَا هَذَا قَالَ أَيْصَرِيٌّ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ عَلَيْهِمْ قَالَ قَلْمُ تُعْتُ لَوْ كُنْتَ كُوفِيًّا لَمْ تَسْأَلُ عَنْ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله عَنْ عَلَى النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله عَنْ عَلَى النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله عَنْ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله قَالَ قَلْتُ عَلَى عَلَى النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله قَالَ قُلْتُ عَلَى عَلَى النَّاسُ عَلَى النَّاسُ عَلَى النَّاسُ عَلَى النَّاسُ عَلَى النَّالَ عَلَى النَّاسُ عَلَى النَّاسُ عَلَى النَّاسُ عَلَى النَّاسُ عَلَى النَّالُونَ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّالُونِ وَالْمُولُولُ اللَّيْ عَلَى اللَّعْ مَا عَلَى فَلَتُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

وقد جمع العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى زوائد هذه الحديث في سلسلته الصحيحة وضم بعضها إلى بعض .

# الأمر باستذكار القرآن

(استذكروا القرآن) أي استحضروه في قلوبكم وعلى ألسنتكم واطلبوا من أنفسكم المذاكرة والسين للمبالغة (فلهو أشد تفصيا) بفاء وصاد مهملة ومثناة تحتية خفيفة: أي تفلتا أو تخلصا (من صدور الرجال) أي من قلوبهم التي في صدورهم (من النعم) أي الإبل (من عقلها) أي أشد نفارا من الإبل إذا انفلت من العقال فإن من شأن الإبل طلب التفلت مها أمكنها، فمتى لم يتعاهد صاحبها رباطها تفلت فكذلك حافظ القرآن إن لم يتعاهد تفلت بل هو أشد من ذلك وفي نص القرآن إشارة إلى ذلك حيث قال { إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا } وقال { ولقد يسرنا القرآن للذكر } فمن حافظ على تلاوته يسره له ومن أعرض عنه تفلت منه . ونسيان القرآن كبيرة . وفيه ندب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد

### الجهر على بعض

٧٧ - عن الْبَيَاضِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ إِنَّ المُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُرْ مَا يُنَاجِيهِ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ مسند أحمد

٦٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي اعْتَكَفَ وَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ مسند أَحد
 الصَّلَاة مسند أحمد

(ش): قَوْلُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ ظَاهِرُهُ أَنَّ صَلاَتَهُمْ كَانَتْ نَافِلَةً لَمَعَانٍ: أَحَدُهَا أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ فَرِيضَةً لَأَمَّهُمْ فِيهَا النَّبِيُ ﷺ وَالثَّانِي عُلُو أَنَّ صَلاَتَهُمْ وَحْدَهُ لِأَنَّ المُعْهُودَ أَنَّهُمْ عُلُو أَصْوَاتِهِمْ وَقِرَاءَةُ جَمِيعِهِمْ وَلَوْ كَانَتْ فَرِيضَةً لَرَفَعَ صَوْتَهُ الْإِمَامُ وَحْدَهُ لِأَنَّ المُعْهُودَ أَنَّهُمْ عُلُو أَصْوَاتِهِمْ وَقِرَاءَةُ جَمِيعِهِمْ وَلَوْ كَانَتْ فَرِيضَةً لَرَفَعَ صَوْتَهُ الْإِمَامُ وَحْدَهُ لِأَنَّ المُعْهُودَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلَّونَ الْفَرِيضَةَ بِصَلَاةِ النَّبِي ﷺ أَوْ بِصَلَاةِ إِمَامٍ وَقَدْ بُيِّنَ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي رَمَضَانَ لِأَنَّ النَّبِي ﷺ لَمْ يَكُنْ جَمَعَهُمْ عَلَى إِمَامٍ فِي نَوَافِلِ رَمَضَانَ

( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ ﷺ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ تَنْبِيهٌ عَلَى مَعْنَى الصَّلَاةِ وَالْقُصُودُ بِهَا لِيَكْثُرَ مَعْنَى الصَّلَاةِ وَالْقُصُودُ بِهَا لِيَكْثُرَ مَعْنَى الإَنْجَرَازِ مِنْ الْأُمُورِ الطَّاعَةِ الْمُتَمِّمَةِ لَهَا لِلنَّقْصِ فِيهَا وَالْإِقْبَالَ عَلَى أُمُورِ الطَّاعَةِ الْمُتَمِّمَةِ لَهَا

( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ بِهَا يُنَاجِيهِ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْقُرْآنُ قِرَاءَةَ جَمِيعِهِمْ ، وَقِرَاءَةُ كُلِّ طَاعَةٌ وَقُرْبَةٌ فَإِنَّهَا أَرَادَ بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ لَا يُنَاجِيهِ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْقُرْآنِ قِرَاءَةَ جَمِيعِهِمْ ، وَقِرَاءَةُ كُلِّ طَاعَةٌ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ لَا يُنَاجِيهُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ مَكْرُوهٍ مِنْ رَفْعِ صَوْتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَنْعًا مِنْ بِقَوْلِهِ فَي وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إِيذَاءَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ وَمَنْعًا مِنْ الْإِقْبَالِ عَلَى الصَّلَاةِ وَتَفْرِيغِ السِّرِّ لَمَا وَتَأَمَّلِ مَا يُنَاجِي بِهِ رَبَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَإِذَا كَانَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ عَلَى الصَّلَاةِ وَتَفْرِيغِ السِّرِّ لَمَا يُنَاجِي بِهِ رَبَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَإِذَا كَانَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَنْهُ وَعَا حِينَئِذٍ لِإِذَاية الْمُصَلِّينَ فَبِأَنْ يُمْنَعَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْحِيثِ وَغَيْرِهِ أَوْلَى وَأَحْرَى لِللَّا لَمْ اللَّهُ الْمُ وَقَالَ اللهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ وَمَسَاجِد واطراحا لِتَوْقِيرِهَا وَتَنْزِيهِهَا الْوَاجِبِ وَإِفْرَادِهَا لَمَا لَلْهُ كُرْ اللهُ تَعَالَى قَالَ اللهُ الْمُعْلِيمُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُو فِيهَا اسْمُ الله كَثِيرًا

( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْإِمَامِ فِيهَا يُجُهُرُ بِهِ مِنْ الْفَرَائِضِ فَلَا بَأْسَ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لَمِنْ تَنَفَّلَ فِي بَيْتِهِ وَلَعَلَّهُ أَنْشَطُ لَهُ وَأَقْوَى وَزَادَ فِي المُخْتَصَرِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

قال ابن عبد البر : وإذا نهي المسلم عن أذى المسلم في عمل البر وتلاوة القرآن فأذاه في غير ذلك أشد تحريها .

والنهي يتناول من هو داخل الصلاة وخارجها قال الطيبي عدى بعلى لإرادة معنى الغلبة أي لا يغلب ولا يشوش بعضكم على بعض جاهرا بالقراءة ، والبعض أعم من مصل أو نائم أو قارىء وقوله بالقرآن أي فضلا عن غيره فإن ذلك يؤذي والإيذاء ليس من شأن المسلمين فضلا عن المصلين فضلا عن المقرئين فعلم إيضاح وجه ارتباط هذه الجملة بها قبلها وقد أجمعت الأمة على أنه يكره للمأموم الجهر وإن لم يسمع قراءة إمامه .

# التمسك بالقران قولا وعملا

79 - عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللهُ ؟ قَالُوا: بَلَى ( نعم )، قَالَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبُ طَرَفَهُ بِشَهُدُونَ أَنَّ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهُ؟ قَالُوا: بَلَى ( نعم )، قَالَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبُ طَرَفَهُ بِيَدِ اللهِ ، وَطَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا، وَلَنْ تَهْلَكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا. صحيح الترغيب والترهيب

السبب أي حبل يرتقى به ( فتمسكوا به ) أي لأنه يتوصل به إلى الخروج من الفتن و البعد عن الضلال و الكفر قال الله تعالى { إنه لقول فصل وما هو بالهزل ) قال الطيبي : من ترك العمل بآية أو بكلمة من القرآن نما يجب العمل به أو ترك قراءتها من التكبر كفر ومن ترك عجزا أو كسلا أو ضعفا مع اعتقاد تعظيمه فلا إثم عليه أي بترك القراءة ولكنه محروم كذا في المرقاة . و القرآن حبل الله المتين طرفه بيد الله وطرفه الآخر بيد المؤمن فمن استمسك به فتعلم وعمل وعلم مخلصا لله متبعا لهدي كتابه وسنة رسوله الله أن يجعلنا منهم . قال الطيبي : والحبل مستعار النبي الله كن حفظ كتاب الله وعمل به نسأل الله أن يجعلنا منهم . قال الطيبي : والحبل مستعار للوصل ولكل ما يتوصل به إلى شيء أي الوسيلة القوية إلى معرفة ربه وسعادة قربه .

### مأدبة الله تعالى

٧٠ عَنْ عَبْدِ الله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﴿ الله الله الله وَ الله والله والله

(إن هذا القرآن مأدبة الله) بضم الدال أشهر يعني مدعاته شبه القرآن بصنيع صنعه الله للناس لهم فيه خير ومنافع وهذا من تنزيل المعقول منزلة المحسوس قال الزنخشري: المأدبة مصدر بمنزلة الأدب وهو الدعاء إلى الطعام كالمعتبة بمعنى العتب وأما المأدبة فاسم للصنيع نفسه كالوكيرة والوليمة

### وصية رسول الله

٧١- عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِّ أَوْصِنِي ، قَالَ : أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهَّ فَإِنَّهَا رَأْسُ أَمْرِكَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهَّ زِدْنِي ، قَالَ : عَلَيْكَ بِتِلاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللهَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَكَ نُورٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَنُورٌ فِي الأَرْضِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهَّ زِدْنِي ، قَالَ : لا تُكْثِرِ الضَّحِكِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ السَّمَاوَاتِ وَنُورٌ فِي الأَرْضِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهَّ زِدْنِي ، قَالَ : لا تُكْثِرِ الضَّحِكِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ

الْقَلْبَ وَيُذْهِبُ نُورَ الْوَجْهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَّ زِدْنِي، قَالَ: عَلَيْكَ بِالجِّهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَّ زِدْنِي، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّمْتِ إِلا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّهُ مَرَدَّةٌ لِلشَّيْطَانِ عَنْكَ وَعُونٌ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَّ زِدْنِي، قَالَ: انْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ وَلا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُو فَوْنَكَ وَلا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُو فَوْنَكَ وَلا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُو فَوْنَكَ وَلا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُو فَوْقَكَ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لا تَرْدَرِي نِعْمَةَ اللهَّ عِنْدَكَ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَّ زِدْنِي، قَالَ: صِلْ قَرَابَتَكَ وَإِنْ قَطَعُوكَ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَّ زِدْنِي، قَالَ: لا تَخَفْ فِي اللهَّ لَوْمَةَ لائِمٍ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَّ زِدْنِي، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهَ وَرْدُنِي، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهَ وَرَعْ كَالْكَفَ وَلا حَسَبَ كَحُسْرِ الْخُلُقِ. المعجم الكبير للطبراني أَبَا ذَرًّ لا عَقْلَ كَالتَدْبِيرِ وَلا وَرَعَ كَالْكَفِّ وَلا حَسَبَ كَحُسْرِ الْخُلُقِ. المعجم الكبير للطبراني

### شافع مشفع

٧٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَوَ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ مسند أحمد

( القرآن شافع مشفع ) أي مقبول الشفاعة ( وما حل مصدق ) بالبناء للمفعول ( من جعله أمامه ) بفتح الهمزة أي اقتدى به بالتزام ما فيه من الأحكام ( قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ) لأنه القانون الذي تستند إليه السنة والإجماع والقياس فمن لم يجعله أمامه فقد بنى على غير أساس

أي يشفعها الله تعالى فيه ويدخله الجنة وهذا القول يحتمل أنه حقيقة بأن يجسد ثوابها ويخلق الله فيه النطق { والله على كل شيء قدير }

تاج الكرامة وحلة الكرامة

٧٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ فَقَالَ يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَهُ اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رواه الترمذي وحسنه وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح الإسناد قوله (يا رب حله) الظاهر أنه أمر من التحلية يقال حليته أحليه تحليه إذا البسته الحلية والمعنى يا رب زينه (إقرأ) أمر من القراءة أي أتل (وارق) أمر من رقأ يرقا رقا أي اصعد رقا في المرقأة وتكسر

أي يقال لصاحب القرآن اقرأ القرآن واصعد على درجات الجنة

### ارذل العمر

٥٧ - وعن ابن عباس الله قال " من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر ، وذلك قوله تعالى " ثم
 رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا "قال الذين قرؤوا القرآن .

رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وهوفي صحيح الترغيب والترهيب (أرذل العمر) أخسه وهو آخره في حال الكبر والعجز والخرف

### الغافلين والقانتين

ومن قرأ أو قام بهائة آية كتب من القانتين أي المواظبين على الطاعة أو المطولين القيام في العبادة والقنوت الطاعة والقيام وقال الطيبي أي من الذين قاموا بأمر الله ولزموا طاعته وخضعوا له

ثم قال ولا شك أن قراءة القرآن في كل وقت لها مزايا وفضائل وأعلاها أن تكون في الصلاة لا سيما في الليل قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا المزمل

### إغاظة الشيطان بسجدة التلاوة

٨٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - اللهِ الذَّا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الجُنَّةُ ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَاللهَ الْمَنْ اللهُ عُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الجُنَّةُ وَأُمِرْتُ فَلَى النَّارُ ». وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُريْبٍ: يَا وَيْلِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الجُنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَلَبَيْتُ فَلَى النَّارُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ
 بالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فِلِي النَّارُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

٧٩ - عن ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: "إِذَا رَأَى الشَّيْطَانُ ابْنَ آدَمَ سَاجِدًا صَاحَ، وَقَالَ: يَا وَيْلَهُ، وَيْلٌ لِلْشَيْطَانِ، أَمَرَ اللهُ ابْنَ آدَمَ أَنْ يَسْجُدَ وَلَهُ الجُّنَةُ فَأَطَاعَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَسْجُدَ فَعَصَيْتُ وَلِي النَّارُ". المعجم الكبير للطبراني (صحيح لغيره موقوف)

إنَّ إبليس عصى بترك ما أُمِرَ به من السجود ؛ فذُمَّ ولُعِنَ ، وابنُ آدم أطاعَ بفعله ؛ فمُدِحَ وأُثِيبَ بالجنَّة ؛ وبكاءُ إبليسَ المذكورُ في الحديث : ليس ندمًا على معصيتِهِ ، ولا رجوعًا عنها ، وإنَّا ذلك لفرطِ حَسَده وغيظِهِ وألِهِ بها أصابه مِنْ دخولِ أحدٍ من ذُرِّيَّةٍ آدم \_ عليه السلام \_ الجنَّة ونجاتِهِ ، وذلك نحوٌ مِا يعتريه عند الأذانِ ، والإقامةِ ويوم عرفة .

وقوله : يَا وَيْلَتَا : الويلُ : الهلاك ، وويلُ : كلمةٌ تقال لمن وقَعَ في هلكة ، والألف في يا ويلتا : للندبةِ والتفجُّع .

#### الشجرة الساجدة لله

٥٨- وعن ابن عباس ها قال: جاء رجل إلى رسول الله ها فقال يا رسول الله إني رأيت في هذه الليلة فيها يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة فرأيت كأني قرأت سجدة فرأيت الشجرة كأنها تسجد لسجودي فسمعتها وهي ساجدة وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عنى بها وزرا واقبلها منى كها تقبلت من عبدك داود

قال ابن عباس فرأيت رسول الله الله الله السجدة فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة

رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له وهو صحيح الترغيب والترهيب مراه المرافي والترهيب والترهيب والترهيب ورواه أبو يعلى والطبراني من حديث أبي سعيد الخدري قال: رأيت فيها يرى النائم كأني تحت شجرة وكأن الشجرة تقرأ ص فلها أتت على السجدة سجدت فقالت في سجودها اللهم اغفر لي بها اللهم حط عني بها وزرا وأحدث لي بها شكرا وتقبلها مني كها تقبلت من عبدك داود سجدته فغدوت على رسول الله في فأخبرته فقال سجدت يا أبا سعيد قلت لا قال فأنت أحق بالسجود من الشجرة ثم قرأ رسول الله في سورة ص ثم أتى على السجدة فسجد وقال في سجوده ما قالت الشجرة في سجودها . صحيح الترغيب والترهيب

#### اصغر البيوت

٨٢ - كَانَ عَبْدُ الله ، يَقُولُ: "إِنَّ أَصْغَرَ الْبُيُوتِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ كِتَابُ الله ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ كِتَابُ الله ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا عَامِرَ لَهُ". المعجم الكبير للطبراني فيهِ كِتَابُ الله كَخَرَابِ الْبَيْتِ الَّذِي لا عَامِرَ لَهُ". المعجم الكبير للطبراني ولفظ صحيح الترغيب والترهيب : عن عبد الله بن مسعود على قال إن أصغر البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب الله . رواه الحاكم موقوفا وقال رفعه بعضهم (حسن لغيره موقوف)

### خشية الله

٨٣ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى اللهُ . رواه ابن ماجه أيضا (صحيح لغيره)

٨٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: شُئِلَ النَّبِيُ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَحْسَنُ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ ؟ قَالَ: مَنْ إِذَا قَرَأَ رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللهِّ. المعجم الكبير للطبراني

يستحب طلب القراءة الطيبة من إنسان حسن الصوت

أَيْ المُطْلُوبِ مِنْ تَحْسِين الصَّوْت بِالْقُرْآنِ أَنْ تُنتِج قِرَاءَته خَشْيَة اللهَّ فَمَنْ رَأَيْتُمْ فِيهِ الْحَشْيَة فَقَدْ حَسُنَ الضَّوْت بِالْقُرْآنِ المُطْلُوبِ شَرْعًا فَيُعَدّ مِنْ أَحْسَن النَّاسِ صَوْتًا

#### عطاء الله عَظَكَ

٥٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَهَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - ﴿ صَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا مَلَكُ فَوَلَ مَرَاسُهُ فَقَالَ هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْمَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ فَقَالَ هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأً بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أَعْطِيتَهُ. مسلم

(نقيضا) أي صوتا كصوت الباب إذا فتح

قوله: « فاتحة الكتاب » ، شُمِّيت بذلك لأنه يُفتح بها في المصاحف فتُكتب قبل جميع السور ، ويبدأ بقراءتها في الصلاة . وسُمِّيت أُمُّ القرآن لاشتهالها على المعاني التي في القرآن : من الثناء على الله تعالى ، والتعبُّد بالأمر والنهي والوعد والوعيد ، وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والفعل ، واشتهالها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش .

ولها أسهاء أخرى: الكنز، والوافية، والشافية، والكافية، وسورة الحمد، والحمد لله، وسورة الصلاة، وسورة الصلاة، وسورة الشكر، وسورة الدعاء.

أي أعطيت ما اشتملت عليه تلك الجملة من المسألة كقوله: "اهدنا الصراط المستقيم" وكقوله: "غفرانك" وكقوله: "ربنا لا تؤاخذنا" ونظائر ذلك

وقوله: "بنورين"؛ أي: بأمرين عظيمين، نيرين، تبين لقارئها وتنوره، وخصت الفاتحة بهذا؛ لما ذكرنا؛ من أنها تضمنت جملة معاني الإسلام، والإيان، والإحسان. وعلى الجملة: فهي آخذة بأصول القواعد الدينية، والمعاقد المعارفية. وخصت خواتيم سورة البقرة بذلك: لما تضمنته من الثناء على النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_، وعلى أصحابه؛ بجميل انقيادهم لمقتضاها، وتسليمهم لمعناها، وابتهالهم إلى الله عز وجل، ورجوعهم إليه في جميع أمورهم؛ ولما حصل فيه من إجابة دعواتهم، بعد أن علموها، فخُفِّف عنهم،

#### القران هو المهيمن

٨٦ - عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ ، وَمَكَانَ الزَّبُورِ ، الْمُؤَيِّنَ ، وَمَكَانَ الإِنْجِيلِ ، المُثَانِي وَفُضِّلْتُ بِالمُفَصَّلِ. رواه أحمد وفي إسناده عمران القطان صحيح الترغيب والترهيب

يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالسَّبْعِ فِي هَذَا الحُدِيثِ ، السَّبْعُ الطِّوَالُ ، وَبِالْمِئِنَ كُلُّ سُورَةٍ بَلَغَتْ مِائَةَ آيَةٍ فَصَاعِدًا وَالْمُثَانِي فَاتِحَةُ الْكِتَابِ لأَنَّهَا تُثَنَّى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَقِيلَ هِيَ كُلُّ سُورَةٍ دُونَ الْمِئِينَ وَفَوْقَ الْمُفَصَّلِ كَأَنَّ الْمُئِينَ جُعِلَتْ مَبَادِنًا وَالَّتِي تَلِيهَا مَثَانِيَ

يعني السبع الطوال ، وهن في قول سعيد بن جبير ، البقرة ، وآل عمران ، والنساء والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، ويونس

المفصل: هي السور التي كثرت فصولها ، وهي من الحجرات إلى آخر القرآن.

## تدبر آية

٧٨-عن عطاء قال : دخلت أنا و عبيد بن عمير على عائشة فقالت لعبيد بن عمير : قد آن لك أن تزورنا فقال : أقول يا أمه كها قال الأول : زر غبا تزدد حبا قال : فقالت : دعونا من رطانتكم هذه قال ابن عمير : أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله قلق قال : فسكتت ثم قالت : لما كان ليلة من الليالي قال : ( يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي ) قلت : والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك قالت : فقام فتطهر ثم قام يصلي قالت : فلم يزل يبكي حتى بل حجره قالت : ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض فجاء ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلها رآه يبكي قال : يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر ؟ قال : ( أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها { إن في خلق السموات والأرض } ) الآية كلها . رواه ابن حبان في صحيحه وغيره صحيح الترغيب والترهيب قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم

احلوا حلاله وحرموا حرامه

٨٨ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَوْفِ بِن مَالِكِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ إِلهُ إِلهُ وَهُوَ مَرْعُوبٌ، فَقَالَ: "أَطِيعُونِي مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، وَعَلَيْكُمْ بِآيَاتِ اللهِ (بكتاب الله)، أَحِلُوا حَلالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ". رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات صحيح الترغيب والترهيب ( أطيعوني ما كنت ) في رواية ما دمت أي مدّة دوامي ( بين أظهركم ) فإني لا آمر إلا بها أمر الله به ولا أنهي إلا عها نهى الله عنه ( وعليكم بكتاب الله ) أي الزموا العمل بالقرآن ( أحلوا حلاله وحرّموا حرامه ) يعني ما أحله افعلوه وما حرّمه لا تقربوه ومحصوله ما دمت بينكم حيا فعليكم اتباع ما أقول وأفعل فإنّ الكتاب عليّ نزل وأنا أعلم الخلق به وأما بعدي فالزموا القرآن في فعله افعلوه وما نهى عنه فانتهوا

#### خير الحديث كتاب الله عَلَى

٨٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ كَانَ رَسُولُ الله - إِذَا خَطَبَ احْمَرَتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ « صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ». وَيَقُولُ « بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ». وَيَقُرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ « أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الحُدِيثِ كِتَابُ الله وَخَيْرُ الْهُدى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ». ثُمَّ يَقُولُ « أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ». ثُمَّ يَقُولُ « أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَوْدَ فَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى وَعَلَى ». صحيح مسلم

قال ابن القيم ما خلاصته: كان الله إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه، وكان يقصر الخطة ليطيل الصلاة، ويكثر الذكر، ويقصد الكلمات الجوامع، ويعلم أصحابه قواعد الإسلام، وكان يشير بالسبابة عند ذكر الله ودعائه، وكان يأمرهم بالدنو والإنصات، وينهى عن تخطى رقاب الناس، وكان إذا فرغ بلال من الأذان شرع في في الخطبة.

هذا حكم المحئر والمنذر ، وأن تكون حركات الواعظ والمذكر وحالاته فى وعظه بحسسب الفصل الذى يتكلم فيه ومَطابق له ، حتى لا يأتى بالشىء وضده ، وأما اشتداد غضبه فيحتمل أنه عند نهيه عن أمر خولف فيه شرعه ، أو يريد أن صفته صفة الغضبان عند إنذاره .

{ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا } المُرَادُ بِالمُحْدَثَاتِ مَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا بِشَرْعٍ مِنْ اللهِ ، وَلَا مِنْ رَسُولِهِ { وَكُلَّ بِهِ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا } المُرَادُ بِهَا هُنَا مَا عُمِلَ مِنْ دُونِ أَنْ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ } الْبِدْعَةُ لُغَةً مَا عُمِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَا عُمِلَ مِنْ دُونِ أَنْ يَسْبِقَ لَهُ شَرْعِيَّةٌ مِنْ كِتَاب ، وَلَا سُنَّةٍ .

### الجهر والسر بالقران

٠ ٩ - عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِّ - ﷺ - يَقُولُ : « الجُاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالجُاهِرِ بِالصَّدَقَةِ ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ ». دن

وفي سنن الترمذي جاء: " ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يمر بقراءة القرآن أفضل من الذي يمر بقراءة العلانية وإنها معنى هذا عند أهل العلم من صدقة العلانية وإنها معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من علانيته "

وفي نيل الأوطار: ".. أن الجهر والإسرار جائزان في قراءة صلاة الليل وأكثر الأحاديث المذكورة تدل على أن المستحب في القراءة في صلاة الليل التوسط بين الجهر والإسرار وحديث عقبة وما في معناه يدل على أن السر أفضل لما علم من أن إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها "قال في الإتقان: ( مسألة: وردت أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة، كحديث الصحيحين: " ما أذن الله لشيء..." إلخ ، وأحاديث تقتضي الإسرار وخفض الصوت، كحديث أبي داود والترمذي والنسائي: " الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالجاهر بالصدقة" ، قال النووي: والجمع بينها أن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء، والجهر أفضل في غير ذلك، لأن العمل فيه أكثر ، ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد في النشاط.

وقال النووي في الأذكار: (قراءة القرآن في المصحف أفضل من قراءته حفظا، هكذا قاله أصحابنا، وهو مشهور عن السلف رضي الله عنهم، وهذا ليس على إطلاقه، بل إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التفكر والتدبر وجمع القلب والبصر أكثر عما يحصل له من القراءة من

المصحف، فالقراءة من الحفظ أفضل، وإن استويا فمن المصحف أفضل، قال: وهذا مراد السلف).

#### القراءة بحزن

﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَلَبًا مُّتَشَدِبًا مَّتَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ أَلَّهُ نَزَّلَ أَخْسُونَ وَبَهُمْ عَلَيْ مَنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ أَلَّهُ مَا يَشَاءُ وَمَن مُثَمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ وَمَن يُضَلِّلُ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد ٢٣ ﴿ الزمر: ٢٣] ٢٣

﴿إِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَن ِ خَرُوا أُسُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿ ٥٨ ٥٨ ﴾ [مريم: ٥٨]

﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَأَعْيَنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يَنْفِقُونَ ﴾ [التوبة: ٩٢]

91 - ورد عند ابن ماجه وغيره وفي السنن الكبرى للبيهقي.: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَأَتَيْتُهُ مُسَلِّمًا فَنَسَبَنِى فَانْتَسَبْتُ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِابْنِ أَخِى بَلَغَنِى أَنَّكَ حَسَنُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا سَعْدُ اللهُ وَاللهِ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ فَأَتَيْتُهُ مُسَلِّمًا فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ؟ فَأَخْبَرُ ثَهُ فَقَالَ : يَا ابْنَ عَلَيْنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ فَأَتَيْتُهُ مُسَلِّمًا فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ؟ فَأَخْبَرُ ثَهُ فَقَالَ : يَا ابْنَ عَلَيْنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ فَأَتَيْتُهُ مُسَلِّمًا فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ؟ فَأَخْبَرُ ثَهُ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي فَذَكَرَهُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ : « وَتَغَنَّوْا بِهِ فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا ». الشيخ الالباني ضعف هذا الأثر

( بحزن ) بفتحتين أو بضم فسكون . أي نزل مصحوبا بها يجعل القلب حزينا والعين باكية إذا تأمل القارئ فيه وتدبر . ( فتباكوا ) أي تكلفوا البكاء . ( وتغنوا به ) قيل المراد بالتغني به هو تحسين الصوت وتزيينه . والاستغناء به عن غبر الله

قال الطيبي يحتمل كونه بمعنى التغني وبمعنى الاستغناء لما لم يكن مبينا بالسابق واللاحق ورجح الاستغناء بأن فليس منا أي من أهل سنتنا وعيد ولا خلاف ان قاريه من غير تحسين صوته يثاب فكيف يستحق الوعيد وأقول يمكن كون معناه ليس منا معشر الأنبياء عمن يحسن صوته ويسمع الله منه بل يكون من جملة من هو نازل عن مرتبتهم فأنت أميرهم

97 – عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله بي بعثا وهم نفر فدعاهم رسول الله في فقال: ( ماذا معكم من القرآن؟) فاستقرأهم حتى مر على رجل منهم وهو من أحدثهم سنا فقال: ( ماذا معك يا فلان؟) قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة) قال: ( معك سورة البقرة؟) قال: نعم قال: ( اذهب فأنت أميرهم) فقال رجل – وهو أشرفهم –: والذي كذا وكذا يا رسول الله ما منعني أن لا أتعلم القرآن إلا خشية أن لا أقوم به قال رسول الله في: ( تعلم القرآن واقرأه وارقد فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا تفوح ريحه كل مكان ومن تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك)

قال شعيب الأرنؤوط صحيح ابن حبان: رجاله ثقات رجال الصحيح غير عطاء مولى أبي أحمد قال الألباني: رواه الترمذي وحسنه ورواه من طريق الليث بن سعد عن المقبري عن عطاء مرسلا وهو أصح وهو ضعيف لأن عطاء هذا لا يعرف

جاء في فيض القدير: (تعلموا القرآن واقرأوه وارقدوا) أي اجعلوا آخر عملكم بالليل قراءة شيء منه كآية الكرسي وسورة الكافرون (فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به) يحتمل أنه أراد في الصلاة (كمثل جراب) بكسر الجيم معروف (محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكئ على مسك) فهو لا يفوح منه شيء وإن فاح فقليل وهذا يشير إلى أن المراد بالقيام فيه قراءته في التهجد وأما حمل القيام به على العمل بها فيه فلا يلاءم السوق كها لا يخفى على أهل الذوق

٩٣ - عَنْ أَنْسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ أَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُو لِحِيَانَ فَزَعَمُوا أَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُو لِحِيَانَ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا فَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَمَدَّهُمْ نَبِيُّ اللهَّ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ يَوْمَئِذِ بِسَبْعِينَ مِنْ

الْأَنْصَارِ قَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ فِي زَمَانِهِمْ الْقُرَّاءَ كَانُوا يَحْطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى إِذَا أَتَوْا بِئْرَ مَعُونَةَ غَدَرُوا بِهِمْ مسند أحمد ورواه الشيخان

قصة معروفة في السيرة ، وتبين لنا دور القراء في الدعوة ونشر العلم والتضحية وان النبي الله العلم والتضحية وان النبي كان يرسل العلماء لتبليغ الدين ونشر الاسلام وتعليم الناس .

## العجز عن تعلم القران

98 - عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَّ إِنِّي لاَ أُحْسِنُ شَيئًا مِن الْقُرْآنِ ، فَعَلِّمْنِي مَا يَجْزِينِي مِنْهُ ( القرآن ). قَالَ: " قُلْ سُبْحَانَ اللهَّ وَالْحَمُّلُ للهَّ ، وَلاَ إِللَه إِلاَّ إِللهُ إِللَّهُ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهَ ". فَلَدَهبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: هَوَّلاَء لِرَبِّي فَهَا لِي؟ قَالَ: " قُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحُنِي ، وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي ، وَعَافِنِي وَاعْفُ عَنِّي ». فَلَبَّا وَلَى الرَّجُلُ قَالَ وَلُو اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحُنِي ، وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي ، وَعَافِنِي وَاعْفُ عَنِّي ». فَلَبًا وَلَى الرَّجُلُ قَالَ رَسُولُ اللهَّ — فَ - : " أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلاَّ يَدَهُ مِنَ الْخُيْرِ ». رَوَاهُ أَحْمُدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَسُولُ الله وَ اللهَ السَّلاة فَليَتَوضَّا كَمَا أَمره الله وهو عنو وَاللهُ وَلَيْكَ وَاللهُ وَلَيْكُومَ اللهُ وَلِيكِيرِهُ ) ». الترمذي وابو داود تَعَالَى - فَإِن كَانَ لَا يحسن شَيْنا مِن الْقُرْآنِ فليحمد الله (وليكبره) ». الترمذي وابو داود قال في سبل السلام: الحُدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَنِهِ الْأَذْكَارَ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْقِرَاءَةِ لِلْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا لَمِنْ اللهُ يُعْنَى لَا أَسْطِيعُ وَالْمَالُةِ ، فَإِنْ مَعْنَى لَا أَسْتَطِيعُ الْكَانَ وَلِيقَدُ أَبِهِ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ مَعْنَى لَا أَسْتَطِيعُ الْمَانَ وَلِيقَوْ مَا الْقَرْاءَةِ لِلْفَاتِو مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ حِفْظُ الْفَاتِحَةِ كَا لَا الْمَعْفِي وَالْمَالِي مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ حِفْظُ الْفَاتِحَةِ كَمَا أَنْ الْمَالَوْ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ حِفْظُ الْفَاتِحَةِ كَمَا لَكُونُ وَلِيكَ مَا لَكُنْ اللهَ وَالْمَانِ مَعْ أَنَّهُ يُعْمَى أَنْ اللهُ وَالْمَالِ مَعَ أَنَّهُ يُعْمَى الشَّالَا عَمَ أَنَّهُ يُعْلَى الْقَرَاءُ وَلَا اللهُ الْقُولُ الْعَلَى السَلَّو وَالْور اللهُ الْمَالِولِ الْعَلَاقُ وَاللّهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهَ الْمُؤْمُ الْمُ اللهُ الل

شرح أبي داود للعيني: والأصل في هذا أن قراءة القرآن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة الا به، ولو فرضنا أن شخصًا عجز عن تعلم القرآن إما لعجز معنوي في طبيعته، أو سوء حفظه، اهو عجمة لسانه أو آفة تعرض له، كان أولى الذكر بَعْد القرآن ما علمه النبي – عليه السلام – من التسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، وقد رُوي عنه – عليه السلام – أنه قال: "أفضل الذكر بعد كلام الله – الله على هذا الأصل أن العاجز عن العربية إذا قرأ القرآن بالفارسية جاز بلا خلاف بين أصحابنا.

وقال الشافعي: لا يجور سواء عجز عن العربية أو لم يعجز، فإذا عجز يُسبح ويُهلل، وعند أبي حنيفة في قوله المرجوع عنه: يجوز بالفارسية.

ويُبتنَى على هذا الأصل مسألة اللحان أيضا، فإذا قرأ في صلاته "الحمد الله بالهاء، أو الرحمن الرحيم بالهاء، أو غير المغضوب عليهم" بالدال، أو قل أعوذ "بالدال المهملة، أو الله الصمد بالسين، ونحو ذلك، إن كان يجتهد آناء الليل والنهار في تصحيحه، ولا يقدر عليه، فصلاته جائزة، لأنه عاجز، وإن ترك جهده فصلاته فاسدة، لأنه قادر، وإن ترك جهده في بعض عُمُره فلا يسعه أن يترك شيئا في باقي عمره، فإن ترك فصلاته فاسدة، إلا أن يكون الدهر في تصحيحه.

وفي نيل الأوطار : ولا شك أن غير المستطيع لا يكلف لأن الاستطاعة شرط في التكليف فالعدول ههنا إلى البدل عنه تعذر المبدل غير قادح في فرضيته أو شرطيته .

### المهر والصداق القران

 فتح الباري لابن حجر : فِي رِوَايَة زَائِدَة مِثْله ، لَكِنْ قَالَ فِي آخِره " فَعَلِّمْهَا مِنْ الْقُرْآن " وَفِي حَدِيث اِبْن مَسْعُود " قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى أَنْ تُقْرِئَهَا وَتُعَلِّمَهَا ، وَإِذَا رَزَقَك اللهَّ عَوَّضْتَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُل عَلَى ذَلِكَ " .

عون المعبود: قال الخطابي اختلف الناس في جواز النكاح على تعليم القرآن فقال الشافعي بجوازه على ظاهر الحديث وقال مالك لا يجوز وهو قول أصحاب الرأي وقال أهد أكرهه فتح الباري لابن حجر: وَيَحْتَمِل أَنْ تُكُون الْبَاء بِمَعْنَى اللَّام أَيْ لِأَجَلِ مَا مَعَك مِنْ الْقُرْآن فَأَكْرَمه بِأَنْ زَوَّجَهُ المُرْأَة بِلَا مَهْر لِأَجْلِ كَوْنه حَافِظًا لِلْقُرْآنِ أَوْ لِبَعْضِهِ، وَنَظِيره قِصَّة أَبِي طَلْحَة مَعَ أُمِّ سَلِيم وَذَلِكَ فِيهَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.

### استدراج النبوة

### تعلم آية أو عشر

99-عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلا أَتَى نَبِيَّ اللهِ ﴿ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، اشْتَرَيْتُ مِقْسَمَ فُلانَ، فَرَبِحْتُ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: "أَلا أُنْبَتُكَ بِهَا هُوَ أَكْثَرُ رِبْحًا؟ "قَالَ: وَهَلْ يُوجَدُ؟ قَالَ: "رَجُلٌ تَعَلَّمَ مَلْي وَجَدُ؟ قَالَ: "رَجُلٌ تَعَلَّمَ آيَاتٍ، فَلَا عَمْ مَا النَّبِيَ ﴾ فَأَخْبَرَهُ. المعجم الكبير للطبراني

#### روحك في السماء

١٠٠ - عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ، فَقَالَ: أَوْصِنِي، فَقَالَ: سَأَلْتَ عَيًّا سَأَلْتُ عَنْهُ
 رَسُولَ الله ﷺ مِنْ قَبْلِكَ، قَالَ: "أُوصِيكَ بِتَقْوَى الله ، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ،

فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الإِسْلاَمِ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِّ، وَتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِ السَّمَاءِ، وَذِكْرُكَ فِ الْأَرْضِ. احمد

(أوصيك بتقوى الله تعالى فإنه رأس كل شيء) إذ التقوى وإن قلّ لفظها جامعة لحق الحق والخلق شاملة لخير الدارين إذ هي تجنب كل منهي وفعل كل مأمور كها مر غير مرة ومن اتقى الله حفظه من أعدائه ونجاه من الشدائد ورزقه من حيث لا يحتسب وأصلح عمله وغفر زلله وتكفل له بكفلين من رحمته وجعل له نوراً يمشي به بين يديه وقبله وأكرمه وأعزه ونجاه من النار إلى غير ذلك عامر ويأتي ببراهينه (وعليك بالجهاد) أي الزمه (فإنه رهبانية الإسلام) أي أن الرهبان وإن تخلوا عن الدنيا وزهدوا فيها فلا تخلي ولا زهد أفضل من بذل النفس في سبيل الله فكها أن الرهبانية أفضل عمل أولئك فالجهاد أفضل عملنا والرهبانية ما يتكلفه النصارى من أنواع المجاهدات والتبتل (وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن) أي الزمها (فإنه) يعني لزومها (روحك) بفتح الراء راحتك (في السهاء وذكرك في الأرض) بإجراء الله السنة الخلائق بالثناء الحسن عليك أي عند توفر الشروط والآداب ومنها أن يجمع حواسه إلى قلبه ويحضر في لبه كل جارحة فيه وينطق بلسانه عن جميع ذوات أحوال جوارحه حتى تأخذ كل جارحة منه قسطها منها وبذلك تنحات عنه الذنوب كها يتحات الورق عن الشجر فلم يقرأ القرآن من لم يكن ذا

### حجة لك أو عليك

١٠١ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَى يَقُولُ الطُّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالحُمْدُ للهَ عَمْدُ للهَ عَنْ كَانَ يَقُولُ الطُّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالحَّمْدُ للهَ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ يَمْلَأُ الْيِزَانَ وَسُبْحَانَ اللهَ وَالطَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بَرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا مسلم

( والقرآن حجة لك أو عليك ) معناه ظاهر أي تنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة عليك ( كل الناس يغدو الخ ) فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها الله بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى بإتباعها فيوبقها أي يملكها ]

#### من نام عن حزبه

١٠٢ - عن سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخطَّابِ ﴿ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

في هذا الحديث : استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من خير ، وكراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة .

من نام عن حزبه أي من نام في الليل عن ورده الحزب ،الورد وهو ما يجعل الإنسان وظيفة له من صلاة أو قراءة أو غيرهما .

## كشرب اللبن

١٠٣ - سَمِعْتُ عُقْبَةً بن عَامِرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْقُرْآنَ كَشُرْبِهِمُ اللَّبَنَ". المعجم الكبير للطبراني

فيض القدير: أي يسلقونه بألسنتهم من غير تدبر لمعانيه ولا تأمل في أحكامه بل يمر على ألسنتهم كما يمر اللبن المشروب عليها بسرعة

## حب الله ورسوله

١٠٤ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللهَ وَرَسُولُهُ فَلْيَقْرَأُ فِي المُصْحَفِ». = حسن

فيض القدير: (من سره أن يجب الله ورسوله) أي من سره أن يزداد من محبة الله ورسوله ( فليقرأ) القرآن نظرا (في المصحف) وهذا بناء على ما هو المتبادر أن فاعل يحب العبد وقال بعض موالي الروم: فاعل يحب لفظ الجلالة والرسول أي من سره أن يحبه الله ورسوله إلخ وذلك لأن في القراءة نظر زيادة ملاحظة للذات والصفات فيحصل من ذلك زيادة ارتباط توجب زيادة المحبة

### قراءة عشر آيات

٥٠١ - وَتَمْيِمِ الدَّارِيِّ ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ ، كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ ، وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ : اقْرَأُ وَارْقَ لِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً ، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى آخِرِ آيَةٍ مَعَهُ ، يَقُولُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ لِلْعَبْدِ : اقْبِضْ ، فَيَقُولُ وَارْقَ لِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً ، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى آخِرِ آيَةٍ مَعَهُ ، يَقُولُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ لِلْعَبْدِ : اقْبِضْ ، فَيَقُولُ الْعَبْدُ بِيدِهِ يَا رَبُّ أَنْتَ أَعْلَمُ ، فَيَقُولُ مِهَذِهِ الخُلْدَ ، وَبِهَذِهِ النَّعِيمَ. ط

### ثوابها ما تليت

١٠٦ - [ من علم آية من كتاب الله على كان له ثوابها ما تليت ] . سلسلة (صحيح)

#### سبعة احرف

١٠٧ - عَنْ زِرِّ عَنْ أَيُّ قَالَ لَقِيَ رَسُولَ الله صَلَيْهِ السَّلَامِ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيِّنَ فِيهِمْ الشَّيْخُ الْعَاصِي الْمِرَاءِ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ فَيْ لِبِرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيِّنَ فِيهِمْ الشَّيْخُ الْعَاصِي وَالْعَجُوزَةُ الْكَبِيرَةُ وَالْغُلَامُ قَالَ فَمُرْهُمْ فَلْيَقْرَءُوا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. حم والْعَجُوزَةُ الْكَبِيرَةُ وَالْغُلَامُ قَالَ فَمُرْهُمْ فَلْيَقْرَءُوا اللَّقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. حم الباري لابن حجر عند قَوْله: (فَاقْرُءُوا مَا تَيسَّرَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُنْزل. وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى الْجُكْمَة فِي التَّعَدُّد اللَّذْكُور، وَأَنَّهُ لِلتَّيْسِيرِ عَلَى الْقَارِئ، وَهَذَا يُقَوِّي قَوْل مَنْ قَالَ: اللَّرَاد اللَّخُونِ تَأْدِيَةَ المُعْنَى بِاللَّفُظِ الْمُرَادِف وَلَوْ كَانَ مِنْ لُغَة وَاحِدَة، لِأَنَّ لُغَة هِشَام بِلِسَانِ قُرَيْش وَكَذَلِكَ عُمَر، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ إِخْتَلَفَتْ قِرَاءَتِهَا. نَبَّهُ عَلَى ذَلِكَ إِنْ عَبْد الْبَرِّ، وَنُقِلَ عَنْ أَكُور اللَّاعُظِ الْمُرادِف وَلَوْ كَانَ مِنْ لُغَة وَاحِدَة، لِأَنَّ لُغَة هِشَام بِلِسَانِ قُرَيْش وَكَذَلِكَ عُمَر، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ إِخْتَلَفَتْ قِرَاءَتِهَا. نَبَةَ عَلَى ذَلِكَ إِنْ عَبْد الْبَرِّ، وَنُقِلَ عَنْ أَكُور اللَّيْ الْمُراد والْمُولِ السَّاعْة. وَذَهَبَ أَبُو عُبَيْد وَآخَرُونَ إِلَى أَنَّ الْمُراد والْمُؤَلِقِ السَّاعْة. وَذَهِبَ أَنَّ لُعَرَب أَكُونَ مِنْ سَبْعَة ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُولُ الْعُرْانَ عَلَى مَعْنَى قَوْله " أَنْزِلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف " أَيْ الْمُراد عَلَى الْقُرْانَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف " أَيْ الْمُولُ الْقُرْانَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف " أَيْ الْمُؤْلِولُ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف " أَيْ الْمُؤْلُو وَلَا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف " أَيْ الْمُؤْلِ الْقُرْانَ عَلَى الْقُرْانَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف " أَيْ الْمُؤْلُونُ وَلَا الْقُرْآنَ عَلَى سَامِع عَنْ إِلَى مَعْنَى قَوْله " أَنْزِلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَلِكُ الْمَالُ عَلَى الْقُرْانَ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْلُولُ مِنْ صَالِع عَنْ إِلَى مَا مَنْ مَنْ أَولُولُ أَلَاللّا عُرْفَ أَرَاهُ وَلَا أَلَا الْقُورُانَ الْقُرْانَ عَلَى

كَأَنّهُ قَالَ أُنْزِلَ عَلَى هَذَا الشَّرْط أَوْ عَلَى هَذِهِ التَّوْسِعَة وَذَلِكَ لِتَسْهِيلِ قِرَاءَته ، إِذْ لَوْ أَخَذُوا بِأَنْ يَقْرَءُوهُ عَلَى حَرْف وَاحِد لَشَقَّ عَلَيْهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ . قَالَ إِبْن قُتَيْبَة فِي أَوَّل " تَفْسِير اللهَّ أَنْ أَمْرَ نَبِيّه أَنْ يَقْرَأ كُل قَوْم بِلُغَتِهِمْ ، فَالْهَذَلِيّ يَقْرَأ عَتَّى حِين يُرِيد " حَتَّى حِين كَانَ مِنْ تَيْسِيرِ اللهَّ أَنْ أَمْرَ نَبِيّه أَنْ يَقْرَأ كُل قَوْم بِلُغَتِهِمْ ، فَالْهَذَلِيّ يَقْرَأ عَتَّى حِين يُرِيد " حَتَّى حِين لَا يَسْعِر الله أَنْ يَرُول عَنْ لُغَته وَمَا جَرَى عَلَيْهِ لِسَانه طِفْلًا وَنَاشِئًا وَكَهْلًا لَشَقَّ عَلَيْهِ غَايَة المُشَقَّ عَلَيْهِ غَاية المُشَقَّ عَلَيْهِ غَلَيْهِ أَنْ يُرُول عَنْ لُغَته وَمَا جَرَى عَلَيْهِ لِسَانه طِفْلًا وَنَاشِئًا وَكَهْلًا لَشَقَّ عَلَيْهِ غَاية المُشَقَّ عَلَيْهِ غَلَيْهِ أَنْ يُرُول عَنْ لُغَتِه وَمَا جَرَى عَلَيْهِ لِسَانه طِفْلًا وَنَاشِئًا وَكُهْلًا لَشَقَّ عَلَيْهِ غَاية المُنْقَق عَلَيْهِ فَا لَكُول عَنْ الْعَلْم أَنْ يَكُون مَعْنَى الْأَخُون اللَّغَات ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخَيلَاف فِمُ أَقْبُل وَعَمْر وَلُغَتهمَا وَاحِدَة ، قَالُوا : وَإِنَّمَا المُغنَى سَبْعَة أَوْجُه مِنْ الْمُعَانِ المُتَقِقَة بِالْأَلْفَاظِ المُخْتَلِفَة وَعُمْ وَنُ الْمُعَانِي الْمُتَقِقَة بِالْأَلْفَاظِ المُخْتَلِفَة وَعُلُوا وَعُمْ وَلُوا وَهُمُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ .

وَقَالَ أَبُو حَيَّان : لَيْسَ فِي كِتَاب إِنْنِ مُجَاهِد وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ الْقِرَاءَات المُشْهُورَة إِلَّا النَّزْر الْيَسِير ، فَهَذَا أَبُو حَمْرو بْن الْعَلَاء أَشْتُهِمَ عَنْهُ سَبْعَة عَشَر رَاوِيًا ، ثُمَّ سَاقَ أَسْمَاءَهُمْ . وَاقْتَصَرَ فِي كِتَاب إِنْنِ مُجَاهِد عَلَى النَّوبِيدِيّ ، وَاشْتُهِمَ عَنْ الْيُزِيدِيِّ عَشَرَة أَنْفُس فَكَيْف يَقْتَصِر عَلَى السُّوسِيّ وَالدُّورِيّ وَلَيْسَ لَمُهَا مَزِيَّة عَلَى غَيْرِهُمَا لِأَنَّ الجُمِيع مُشْتَرِكُونَ فِي الضَّبْط وَالْإِنْقان وَالِاشْتِرَاك فِي اللَّحْذ ، قَالَ : وَلَا أَعْرِفْ هِذَا سَبَبًا إِلَّا مَا قَضَى مِنْ نَقْص الْعِلْم فَاقْتَصَرَ هَوُّلَاء عَلَى السَّبْعَة ثُمَّ الْمُخْد ، قَالَ : وَلَا أَعْرِفْ هِذَا السَّبْعَة عَلَى النَّزْر الْيَسِير . وَقَالَ أَبُو شَامَة : لَمْ يُرِدْ إِبْنُ مُجَاهِد مَا نُسِبَ إِلَيْهِ فَلِكَ ، وَقَدْ بَالَغَ أَبُو طَهِر بْن أَبِي هَاشِم صَاحِبُهُ فِي الرَّدَ عَلَى مَنْ نَسَبَ إِلَيْهِ فَلِكَ ، وَقَدْ بَالَغَ أَبُو طَاهِر بْن أَبِي هَاشِم صَاحِبُهُ فِي الرَّدَ عَلَى مَنْ نَسَبَ إِلَيْهِ فَلِكَ ، وَقَدْ بَالَغَ أَبُو طَاهِر بْن أَبِي هَاشِم صَاحِبُهُ فِي الرَّدَ عَلَى مَنْ نَسَبَ إِلَيْهِ فَلِكَ ، وَقَدْ بَالَغَ أَبُو طَاهِر بْن أَبِي هَاشِم صَاحِبُهُ فِي الرَّدَ عَلَى مَنْ نَسَبَ إِلَيْهِ فَلِكَ ، وَقَدْ بَالَغَ أَبُو طَاهِر بْن أَبِي هَاشِم صَاحِبُهُ فِي الرَّدِ عَلَى اللَّهُ الْمُصَاحِف كَانَ إِبْنُ أَلِي هَشَام : إِنَّ الشَّعَالُ الْمُعَلِق اللَّهُ وَلَيْهِ الْمُصَاحِف كَانَ إِبْنُ أَيْهِ هِشَام : إِنَّ السَّعَ الْمَرْعُونَ فَي الْمُعَالِق اللَّقَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاكَ مَنْ الشَّعَالُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلْ مَا كُلُ نَاحِية عَلَى مَا كَانُوا تَلَقَوْهُ مَا عَنْ الصَّحَابَة لِلْ رَأُوا فِي ذَلِكَ مِنْ الإَحْتِيَاط لِلْقُرْآلِ فَيْ الصَّحَابَة لِلْ رَأُوا فِي ذَلِكَ مِنْ الإَحْتِيَاط لِلْقُرْآلِ فَي الْمُعَالِقُ الْمُعْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ مَا كُلُوا اللَّهُ وَالْقَدَ مُن الصَّحَابَة لِلْ رَأُوا فِي ذَلِكَ مِنْ الإَحْتِيَاط لِلْقُرْآلِ فَي الْمُعَلِّ اللَّهُ مَا كُلُوا اللَّهُ مُؤْلِق اللَّهُ مَا عَنْ الصَّعَامِ اللَّهُ وَالْمَا عَلَى الْمُعَالِلُوا اللَّهُ وَلُولًا مُؤْلُوا الْمُعَالِقُ الْمَاعِلُوا

، فَمِنْ ثَمَّ نَشَأَ الِاخْتِلَاف بَيْن قُرَّاء الْأَمْصَار مَعَ كَوْنهمْ مُتَمَسِّكِينَ بِحَرْفٍ وَاحِد مِنْ السَّبْعَة . وَقَالَ مَكِّيّ بْن أَبِي طَالِب : هَذِهِ الْقِرَاءَات الَّتِي يُقْرَأ بَهَا الْيَوْم وَصَحَّتْ رِوَايَاتَهَا عَنْ الْأَئِمَّة جُزْء مِنْ الْأَحْرُف السَّبْعَة الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآن . ثُمَّ سَاقَ نَحْو مَا تَقَدَّمَ قَالَ : وَأَمَّا مَنْ ظَنَّ أَنَّ قِرَاءَة هَؤُلَاءِ الْقُرَّاء كَنَافِع وَعَاصِم هِيَ الْأَحْرُف السَّبْعَة الَّتِي فِي الحُدِيث فَقَدْ غَلِطَ غَلَطًا عَظِيمًا ، قَالَ : وَيَلْزَم مِنْ هَذَا أَنَّ مَا خَرَجَ عَنْ قِرَاءَة هَؤُلَاءِ السَّبْعَة مِمَّا ثَبَتَ عَنْ الْأَئِمَّة غَيْرهمْ وَوَافَقَ خَطّ المُصْحَف أَنْ لَا يَكُونَ قُرْ آنًا ، وَهَذَا غَلَط عَظِيم ، فَإِنَّ الَّذِينَ صَنَّفُوا الْقِرَاءَات مِنْ الْأَئِمَّة المُتَقَدِّمِينَ - كَأَبِي عُبَيْد الْقَاسِم بْن سَلَّام ، وَأَبِي حَاتِم السِّحِسْتَانِيّ ، وَأَبِي ، جَعْفَر الطَّبَرِيّ ، وَإِسْمَاعِيل بْن إِسْحَاق ، وَالْقَاضِي - قَدْ ذَكَرُوا أَضْعَاف هَؤُلَاءِ قُلْت : اِقْتَصَرَ أَبُو عُبَيْدَة فِي كِتَابه عَلَى خُسْة عَشَر رَجُلًا مِنْ كُلّ مِصْر ثَلَاثَة أَنْفُس فَذَكَرَ مِنْ مَكَّة إِبْنَ كَثِير وَابْنَ مُحَيْصِن ، وَمُحَيْدًا الْأَعْرَج وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَة : أَبَا جَعْفَر وَشَيْبَة وَنَافِعًا وَمِنْ أَهْلِ الْبَصْرَة ، أَبَا عَمْرو ، وَعِيسَى بْن عُمَر ، وَعَبْد اللهَّ بْنِ أَبِي إِسْحَاق، وَمِنْ أَهْلِ الْكُوفَة: يَحْيَى بْنِ وَثَّاب، وَعَاصِمًا، وَالْأَعْمَش وَمِنْ أَهْل الشَّام : عَبْد اللهَّ بْن عَامِر ، وَيَحْيَى بْن الحَارِث . قَالَ وَذَهَبَ عَنِّى اِسْمُ الثَّالِث وَلَمْ يَذْكُر فِي الْكُوفِيِّينَ حَمْزَة ، وَلَا الْكِسَائِيِّ بَلْ قَالَ : إِنَّ جُمْهُور أَهْلِ الْكُوفَة بَعْد الثَّلائَة صَارُوا إِلَى قِرَاءَة حَمْزَة وَلَمْ يَجْتَمِع عَلَيْهِ جَمَاعَتهمْ قَالَ: وَأَمَّا الْكِسَائِيّ فَكَانَ يَتَخَيَّر الْقِرَاءَات. فَأَخَذَ مِنْ قِرَاءَة الْكُوفِيِّينَ بَعْضًا وَتَرَكَ بَعْضًا وَقَالَ بَعْد أَنْ سَاقَ أَسْهَاء مَنْ نُقِلَتْ عَنْهُ الْقِرَاءَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ . فَهَؤُلَاءِ هُمْ الَّذِينَ يُحْكَى عَنْهُمْ عِظَم الْقِرَاءَة وَإِنْ كَانَ الْغَالِبِ عَلَيْهِمْ الْفِقْه وَالحُدِيث، قَالَ: ثُمَّ قَامَ بَعْدهمْ بِالْقِرَاءَاتِ قَوْم لَيْسَتْ لَهُمْ أَسْنَانهمْ وَلَا تَقَدُّمهمْ غَيْر أَنَّهُمْ تَجَرَّدُوا لِلْقِرَاءَةِ وَاشْتَدَّتْ عِنَايَتهمْ بَهَا وَطَلَبهمْ لَهَا حَتَّى صَارُوا بِذَلِكَ أَئِمَّة يَقْتَدِي النَّاس بهمْ فِيهَا فَذَكَرَهُمْ ، وَذَكَرَ أَبُو حَاتِم زِيَادَة عَلَى عِشْرِينَ رَجُلًا وَلَمْ يَذْكُر فِيهِمْ إِبْنَ عَامِر وَلَا خَمْزَة وَلَا الْكِسَائِيّ، وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ فِي كِتَابِهِ اِثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ رَجُلًا ، قَالَ مَكِّيّ : وَكَانَ النَّاسِ عَلَى رَأْسِ الْمِائتَيْنِ بِالْبَصْرَةِ عَلَى قِرَاءَة أَبِي عَمْرِو وَيَعْقُوبِ ، وَبِالْكُوفَةِ عَلَى قِرَاءَة خَمْزَة وَعَاصِم وَبِالشَّام عَلَى قِرَاءَة اِبْن عَامِر ، وَبِمَكَّة عَلَى قِرَاءَة إِبْنِ كَثِيرِ ، وَبِالْمِينَةِ عَلَى قِرَاءَة نَافِع ، وَاسْتَمَرُّوا عَلَى ذَلِكَ . فَلَمَّا كَانَ عَلَى رَأْس

الثَّلَاثهَائَةِ أَثْبَتَ إِبْنُ مُجَاهِد اِسْم الْكِسَائِيّ وَحَذَفَ يَعْقُوب ، قَالَ : وَالسَّبَب فِي الاقْتِصَار عَلَى السَّبْعَة مَعَ أَنَّ فِي أَئِمَّة الْقُرَّاء مَنْ هُو أَجَلّ مِنْهُمْ قَدْرًا وَمِثْلهمْ أَكْثَر مِنْ عَدَدهمْ أَنَّ الرُّواة عَنْ الْأَئِمَّة كَانُوا كَثِيرًا جِدًّا ، فَلَمَّا تَقَاصَرَتْ الْهِمَم اِقْتَصَرُوا - مِمَّا يُوَافِق خَطَّ الْمُصْحَف - عَلَى مَا يَسْهُل حِفْظه وَتَنْضَبط الْقِرَاءَة بهِ ، فَنَظَرُوا إِلَى مَنْ أُشْتُهِرَ بالثِّقَةِ وَالْأَمَانَة وَطُول الْعُمُر فِي مُلَازَمَة الْقِرَاءَة وَالِاتِّفَاق عَلَى الْأَخْذ عَنْهُ فَأَفْرَدُوا مِنْ كُلّ مِصْر إمَامًا وَاحِدًا ، وَلَمْ يَتْرُكُوا مَعَ ذَلِكَ نَقْل مَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَئِمَّة غَيْر هَؤُلَاءِ مِنْ الْقِرَاءَات وَلَا الْقِرَاءَة بِهِ كَقِرَاءَةِ يَعْقُوب وَعَاصِم الجُحْدَرِيِّ وَأَبِي جَعْفَر وَشَيْبَة وَغَيْرِهمْ ، قَالَ وَمِحَّنْ اِخْتَارَ مِنْ الْقِرَاءَات كَمَا اِخْتَارَ الْكِسَائِيّ أَبُو عُبَيْد وَأَبُو حَاتِم وَالْمُفَضَّل وَآبُو جَعْفَر الطَّبَرِيُّ وَغَيْرهمْ وَذَلِكَ وَاضِح فِي تَصَانِيفهمْ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ صَنَّفَ إِبْنُ جُبَيْرِ الْمُكِّيِّ وَكَانَ قَبْلِ إِبْنِ مُجَاهِد كِتَابًا فِي الْقِرَاءَات فَاقْتَصَرَ عَلَى خَمْسَة إخْتَارَ مِنْ كُلِّ مِصْر إمَامًا ، وَإِنَّمَا إِقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ المُصَاحِف الَّتِي أَرْسَلَهَا عُثْمَان كَانَتْ خَمْسَة إلَى هَذِهِ الْأَمْصَار ، وَيُقَالَ إِنَّهُ وُجِّهَ بِسَبْعَةٍ هَذِهِ الْخُمْسَة وَمُصْحَفًا إِلَى الْيَمَن وَمُصْحَفًا إِلَى الْبَحْرَيْن لَكِنْ لَمُ نَسْمَع لَهِذَيْنِ الْمُصْحَفَيْنِ خَبَرًا ، وَأَرَادَ إِبْنُ مُجَاهِد وَغَيْرِه مُرَاعَاة عَدَد الْمُصَاحِف فَاسْتَبْدَلُوا مِنْ غَيْر الْبَحْرَيْن وَالْيَمَن قَارِئِينَ يَكْمُل بِهَمَا الْعَدَد فَصَادَفَ ذَلِكَ مُوَافَقَة الْعَدَد الَّذِي وَرَدَ الْخَبَر بِهَا وَهُوَ أَنَّ الْقُرْآن أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف ، فَوَقَعَ ذَلِكَ لَمِنْ لَمْ يَعْرِف أَصْلِ الْمُسْأَلَة وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِطْنَة فَظَنَّ أَنَّ الْمُرَاد بِالْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ الْأَحْرُف السَّبْعَة ، وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ كَثْرَ اِسْتِعْمَاهُمْ الحُرْف في مَوْضِع الْقِرَاءَة فَقَالُوا: قَرَأَ بِحَرْفِ نَافِع بِحَرْفِ إِبْن كَثِير، فَتَأَكَّدَ الظَّنّ بِذَلِكَ، وَلَيْسَ الْأَمْر كَمَا ظَنَّهُ، وَالْأَصْلِ الْمُعْتَمَد عَلَيْهِ عِنْد الْأَئِمَّة فِي ذَلِكَ أَنَّهُ الَّذِي يَصِحّ سَنَده فِي السَّمَاع وَيَسْتَقِيم وَجْهه فِي الْعَرَبِيَّة وَيُوَافِق خَطِّ الْمُصْحَف ، وَرُبَّهَا زَادَ بَعْضهمْ الِاتِّفَاق عَلَيْهِ وَنَعْنِي بِالِاتِّفَاقِ كَمَا قَالَ مَكِّيّ بْنِ أَبِي طَالِب مَا إِتَّفَقَ عَلَيْهِ قُرَّاء المُّدِينَة وَالْكُوفَة وَلَا سِيَّمَا إِذَا إِتَّفَقَ نَافِع وَعَاصِم، قَالَ وَرُبَّهَا أَرَادُوا بالِاتِّفَاقِ مَا اِتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلِ الْحُرَمَيْنِ ، قَالَ : وَأَصَحُّ الْقِرَاءَات سَندًا نَافِع وَعَاصِم ، وَأَفْصَحهَا أَبُو عَمْرو وَالْكِسَائِيّ ، وَقَالَ إِبْنِ السَّمْعَانِيّ فِي " الشَّافِي " : التَّمَسُّك بِقِرَاءَةِ سَبْعَة مِنْ الْقُرَّاء دُونَ غَيْرِهمْ لَيْسَ فِيهِ أَثُرٌ وَلَا سُنَّة ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ جَمْع بَعْض الْمُتَأَخِّرينَ فَانْتَشَرَ رَأْيهمْ أَنَّهُ لَا تَجُوز

الزِّيَادَة عَلَى ذَلِكَ قَالَ : وَقَدْ صَنَّفَ غَيْرِه فِي السَّبْعِ أَيْضًا فَذَكَرَ شَيْءًا كَثِيرًا مِنْ الرِّوَايَات عَنْهُمْ غَيْر مَا فِي كِتَابِهِ ، فَلَمْ يَقُلْ أَحَد إِنَّهُ لَا تَجُوزِ الْقِرَاءَة بِذَلِكَ لِخُلُوٍّ ذَلِكَ المُصْحَف عَنْهُ . وَقَالَ أَبُو الْفَضْل الرَّازِيَّ أَفِي " اللَّوَائِح " بَعْد أَنْ ذَكَرَ الشُّبْهَة الَّتِي مِنْ أَجْلَهَا ظَنَّ الْأَغْبِيَاء أَنَّ أَحْرُف الْأَئِمَّة السَّبْعَة هِيَ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي الحُدِيثِ وَأَنَّ الْأَئِمَّة بَعْد إِبْنِ مُجَاهِد جَعَلُوا الْقِرَاءَات ثَمَانِيَة أَوْ عَشَرَة لِأَجْل ذَلِكَ قَالَ : وَاقْتَفَيْت أَثْرِهمْ لِأَجْل ذَلِكَ وَأَقُول : لَوْ إِخْتَارَ إِمَام مِنْ أَئِمَّة الْقُرَّاء حُرُوفًا وَجَرَّدَ طَرِيقًا فِي الْقِرَاءَة بِشَرْطِ الِاخْتِيَار لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ خَارِجًا عَنْ الْأَحْرُف السَّبْعَة . وَقَالَ الْكَوَاشِيّ : كُلّ مَا صَحَّ سَنَده وَاسْتَقَامَ وَجْهه فِي الْعَرَبيَّة وَوَافَقَ لَفْظه خَطّ المُصْحَف الْإمَام فَهُوَ مِنْ السَّبْعَة المُنْصُوصَة فَعَلَى هَذَا الْأَصْل بُنِي قَبُول الْقِرَاءَات عَنْ سَبْعَة كَانُوا أَوْ سَبْعَة آلافٍ، وَمَتَى فُقِدَ شَرْط مِنْ الثَّلاَثَة فَهُوَ الشَّاذَّ قُلْت : وَإِنَّهَا أَوْسَعْت الْقَوْل فِي هَذَا لِمَا تَجَدَّدَ فِي الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة مِنْ تَوَهُّم أَنَّ الْقِرَاءَات المُشْهُورَة مُنْحَصِرَة فِي مِثْل " التَّيْسِير " وَالشَّاطِبيَّة ، وَقَدْ اِشْتَدَّ إِنْكَار أَئِمَّة هَذَا الشَّأْن عَلَى مَنْ ظَنَّ ذَلِكَ كَأْبِي شَامَة وَأَبِي حَيَّان ، وَآخِر مَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ السُّبْكِيُّ فَقَالَ فِي " شَرْح الْمِنْهَاج " عِنْد الْكَلَام عَلَى الْقِرَاءَة بالشَّاذِّ صَرَّحَ كَثِير مِنْ الْفُقَهَاء بأَنَّ مَا عَدَا السَّبْعَة شَاذَّ تَوَهُّمًا مِنْهُ إِنْحِصَارِ الْمُشْهُورِ فِيهَا ، وَالْحُقِّ أَنَّ الْخَارِجِ عَنْ السَّبْعَة عَلَى قِسْمَيْن : الْأَوَّل مَا يُخَالِف رَسْم المُصْحَف فَلَا شَكِّ فِي أَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنِ ، وَالثَّانِي مَا لَا يُخَالِف رَسْم المُصْحَف وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ أَيْضًا : الْأَوَّل مَا وَرَدَ مِنْ طَرِيق غَريبَة فَهَذَا مُلْحَق بِالْأَوَّلِ ، وَالثَّانِي مَا أُشْتُهِرَ عِنْد أَئِمَّة هَذَا الشَّأْن الْقِرَاءَة بِهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فَهَذَا لَا وَجْه لِلْمَنْع مِنْهُ كَقِرَاءَةِ يَعْقُوب وَأَبِي جَعْفَر وَغَيْرِ هَمَا . ثُمَّ نَقَلَ كَلَامَ الْبَغَوِيِّ وَقَالَ : هُوَ أَوْلَى مَنْ يُعْتَمَد عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ فَقِيه مُحَدِّث مُقْرِئ . ثُمَّ قَالَ : وَهَذَا التَّفْصِيل بِعَيْنِهِ وَارِدُ فِي الرِّوَايَات عَنْ السَّبْعَة ، فَإِنَّ عَنْهُمْ شَيْئًا كَثِيرًا مِنْ الشَّوَاذّ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَأْتِ إِلَّا مِنْ طَرِيق غَرِيبَة وَإِنْ اِشْتَهَرَتْ الْقِرَاءَة مِنْ ذَلِكَ الْمُنْفَرد. وَكَذَا قَالَ أَبُو شَامَة . وَنَحْنُ وَإِنْ قُلْنَا إِنَّ الْقِرَاءَات الصَّحِيحَة إلَيْهِمْ نُسِبَتْ وَعَنْهُمْ نُقِلَتْ فَلَا يَلْزَم أَنَّ بَمِيع مَا نُقِلَ عَنْهُمْ بَهَذِهِ الصِّفَة ، بَلْ فِيهِ الضَّعيف لِجُرُوجِهِ عَنْ الْأَرْكَانِ النَّلَاثَة : وَلَهِذَا تَرَى كُتُب المُصنِّفِينَ مُخْتَلِفَة في ذَلِكَ ، فَالِاعْتِهَاد في غَيْر ذَلِكَ عَلَى الضَّابِط المُّتَفَق عَلَيْهِ .

#### ورث مصحفا

١٠٨ - وَعَنْ أَنْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﴿ - : " سَبْعَةٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ : مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا ، أَوْ أَجْرَى نَهَرًا ، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا ، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا ، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا ، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا ، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ " (حل )

#### آيات تصف المنافقين

١ - ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهُّ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللهُّ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهُّ وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِيَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِنَ {١٠} وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

٢ - ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ {٨} يُحَادِعُونَ اللهِ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ {٩} فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ
 أليمٌ بِهَا كَانُوا يَكْذِبُونَ {١٠} ﴾

٣- ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ {١١} أَلا إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ {١٢} وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ {١٢} وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ {١٢} وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ {١٣} ﴾ لاَّ يَعْلَمُونَ {١٣} ﴾

٤ - ﴿ وَإِذَا لَقُواْ اللَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِعُونَ {١٤} اللهُ عَيْدَةُ مِيمٌ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ {١٥} أُوْلَـئِكَ اللَّذِينَ اشْتَرُواْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تَّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ {١٦})

٥ - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَاْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَتِثُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفُواهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الآياتِ إِن كُتتُمْ تَعْقِلُونَ {١١٨} هَاأَنتُمْ أَوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونِكُمْ وَتَوْهُمْ وَلَا يَحْبُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ يُحِبُّونَكُمْ وَتُواْ مَنَا اللهَ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ {١١٩} إِن تَمْسَمْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيَّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبرُواْ وَتَتَقُواْ لاَ يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهِ بَها يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ {١٢٠})

٦ - وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الجُمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ اللَّوْمِنِينَ {١٦٦} وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ
 وَقِيلَ لُمُمْ تَعَالُواْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ آوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذِ
 أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُومِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ {١٦٧} اللَّذِينَ
 قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ المُوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

٩ - وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيَّنُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً {٨١} أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ فَأَعْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً {٨٢} وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّن الأَمْنِ أَوِ الْحُوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عَنْهُمْ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً {٨٢} وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرُحْمَتُهُ لاَ تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً {٨٣}

١٠ - وَلاَ ثُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللهِ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً أَثِياً {١٠٧} يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَنْهُمْ إِنْ اللهِ يَعْمَلُونَ مُعِيطاً {١٠٨} هَا أَنتُمْ هَا وُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً {١٠٩}

١١ - بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيهاً {١٣٨} الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

أَيْنْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ للهِ بَجِيعاً {١٣٩} وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ للهِ يَكُونُ مِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللهِ كَالَةُ مُعَلِّمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

١٢ - إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهِ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ
 وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهِ إِلاَّ قَلِيلاً {١٤٢} مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَـؤُلاء وَلاَ إِلَى هَـؤُلاء وَمَن يُضْلِلِ
 اللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً {١٤٣}

١٣ - إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَمُمْ نَصِيراً {١٤٥} إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ للهِ فَأُوْلَئِكَ مَعَ اللَّوْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ اللَّوْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ اللَّوْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ اللَّهُ مِنِينَ اللهُ اللهُ مِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكِراً عَلِيماً {١٤٧} أَجْراً عَظِيماً عَلِيماً وَكَانَ اللهُ شَاكِراً عَلِيماً وَاللهُ اللهُ مِعْدَى اللهُ اللهُ

١٥ – انْفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
 تَعْلَمُونَ {٤١} لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لاَّتَبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا خَرَجْنَا مَعَكُمْ يُمْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ {٤٢} عَفَا الله عَنكَ لِم أَذِنتَ لَمُم حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ {٤٣}

١٦ - لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَقِينَ {٤٤} إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ {٤٥}

١٧ - وَلَوْ أَرَادُواْ الْحُرُوجَ لِأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَـكِن كَرِهَ اللهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ {٤٦} لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ

وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِينَ {٤٧}

١٨ - لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاء الحُقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَارِهُونَ
 {٨٨} وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِي وَلاَ تَفْتِنِي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ
 {٨٤} إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّواْ وَهُمْ فَرَحُونَ {٥٠} قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُو مَوْلاَنَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوكَل المُؤْمِنُونَ {١٥} فَرَحُونَ {٠٠} قُل لَن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُو مَوْلاَنَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوكَل المُؤْمِنُونَ {١٥} مَن بَعْ الله عَلَى الله وَعَلَى الله فَلْيَتُوكُول المُؤْمِنُونَ {١٥} عَنْ أَن يُصِيبَكُمُ الله بِعَذَابٍ مِّنْ عَرْبُصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ الله بِعَذَابٍ مِّنْ عِندهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّ تَرَبِّصُونَ {٢٥} قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعاً أَوْ كَوْهاً لَن يُتَقَبَّل مِنكُمْ وَيَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ الله بِعَذَابٍ مِن فَقَاتُهُمْ إِلاَ أَمَّهُمْ كُولُ وَلَا بَالله وَبِرَسُولِه وَبِرَسُولِه وَلاَ يَنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ {٤٥}
 وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُعْفَى إِلاَّ وَهُمْ كُنتُم قُوماً فَاصِقِينَ {٣٥} وَمَا مَنعَهُمْ أَن تُعْبَل مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاَّ أَمَّهُمْ كَارِهُونَ {٤٥}
 وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ {٤٥}

٢٠ - فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالْهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الحُيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ
 وَهُمْ كَافِرُونَ {٥٥} وَيَعْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَنِكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ {٥٦} لَوْ
 يَجدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَوْاْ إلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ {٧٥}

٢١ - وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمَّ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ
 ٢١ - وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمَّ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ
 ٢١ - وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُولُهُ إِنَّا اللهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهُ مَا اللهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهُ وَاعْبُونَ ٩٥}

٢٢ - وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {٦١}

٢٣ - يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ {٦٢} أَلَمْ
 يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللهِ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ {٦٣}

٢٤ - يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنبَّئُهُمْ بِهَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِئُواْ إِنَّ اللهِ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ {٦٤} وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ {٦٤} لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبُ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ

كَانُواْ مُجْرِمِينَ {٦٦}

٢٥ – المُنَافِقُونَ وَالمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالمُنكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللهِ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ المُنافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {٦٧} وَعَدَ الله المُنَافِقِينَ وَالمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَار جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ {٦٨}

٢٦ – وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللهِ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ {٧٥} فَلَتَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ {٧٦} فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُومِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُوْنَهُ بِهَا
 أَخْلَفُواْ الله مَا وَعَدُوهُ وَبَهَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ {٧٧}

٢٧ – الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ
 فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {٧٩} اسْتَغْفِرْ هُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ هُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ هُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ هُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ هُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ هُمْ اللهَ سَيْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ هُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمْ مَنْ عَلَى اللهُ هُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمْ مَا لَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٢٨ - فَرِحَ المُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الحُرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ {٨١} فَلْيَضْحَكُواْ سَبِيلِ اللهِ وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الحُرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ {٨١} فَلْ عَلَيْطُحُواْ قَلْيِلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيراً جَزَاء بِهَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ {٨٨} فَإِن رَّجَعَكَ اللهُ إِلَى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِللهُ وَلْيَبْكُواْ كَثِيراً جَزَاء بِهَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ {٨٨} فَإِن رَّجَعَكَ اللهُ إِلَى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِللهُ وَلَا تَقُلُ لَن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَداً وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُواً إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَلُولُ مَوْ فَاللهُ وَمُالُولُهُ وَمُا لَوْ لَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ فَاللهُ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ {٨٤}
 وَلا تَقُمْ عَلَى قَرْهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ {٨٤}

٢٩ - وَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالْهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ
 كَافِرُونَ {٥٨} وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُواْ بِاللهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ
 وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ {٨٦} رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ
 يَفْقَهُونَ {٨٧}

٣٠ - إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاء رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْحُوَالِفِ وَطَبَعَ الل

لَّهُ عَلَى قُلُوبِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ {٩٣} يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لاَّ تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {٩٤} سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انقلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ فَنْهُمْ إِنَّا لَكُمْ إِذَا انقلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَإِن عَنْهُمْ إِنَّا اللهُ لاَ يَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن اللهُ لاَ يَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن اللهُ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ {٩٦}

٣١ - الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٩٧} وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٩٨}

٣٢ – وَمِنَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ اللَّدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النَّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ {١٠١} وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّنًا عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ {١٠٢}

٣٣ - وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِمِّنْ حَارَبَ اللهِ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ {١٠٧} لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَسْجِدٌ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللهُ يُحِبُّ المُطَّهِرِينَ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللهُ يُحِبُّ المُطَّهِرِينَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللهُ يُحِبُّ المُطَّهِرِينَ أَلَا يَعْمُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عُلَا اللهُ عُلْمَ اللهُ عُلْمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاللهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى ا

٣٤ - وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إِيهَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيهَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُ ونَ {١٢٤} وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ {١٢٥} أَوَلاَ يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكُرُونَ كَافِرُونَ {١٢٥} وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللهُ وَلَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُون {١٢٧}

٣٥ – إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُّ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {١٩} وَلَوْلَا فَضْلُ اللهَّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَّ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ {٢٠} ٣٦ - وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلِئِكَ بِاللَّوْمِنِينَ {٤٧} وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ {٤٨} وَإِن بِاللَّوْمِنِينَ {٤٧ } وَإِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ {٤٨ } وَإِن يَكُن هُمُّ الخُونِينَ {٤٩ } أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَجِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولِئِكَ هُمُ الظَّالُونَ {٥٠ }

٣٧ – وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللهَّ خَبِيرٌ بِهَا تَعْمَلُونَ {٥٣} قُلُ اللهِ عَوا اللهَّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِثَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْجُينُ {٤٥}

٣٨ - وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُّ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً {١٢} وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً {١٣}

٣٩ - وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِنْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيراً {١٤} وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللهُّ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللهَّ مَسْؤُولاً {١٥} قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ وَكَانَ عَهْدُ اللهَّ مَسْؤُولاً {١٥} قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ اللهُّ تِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لَّا ثُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً {٢٦} قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللهِّ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ اللهُ تَا وَلا نَصِيراً {١٧}

٤٠ - قَدْ يَعْلَمُ اللهُ المُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً {١٨} أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاء الحُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ المُوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الحُوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الحُيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمَاهُمْ فَإِذَا ذَهَبَ الحُوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الحُيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ الله أَعْمَاهُمُ فَإِذَا ذَهَبَ الْخُوفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الحُيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤُمِنُوا فَأَحْبَطَ الله أَعْمَاهُمْ وَكُو كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلاً {٢٠}
 بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إلَّا قَلِيلاً {٢٠}

٤١ - إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَّ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً {٥٧} وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّوْمِنِينَ وَاللَّوْمِنِينَ وَاللَّوْمِنِينَ وَاللَّوْمِنِينَ وَاللَّوْمِنِينَ يَعْرُ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً {٥٨} يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا

يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ عَفُوراً رَّحِيهاً {٥٩} لَئِن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْرُجِفُونَ فِي اللَّهِ عَلَىٰ وَكَانَ اللهُ عَفُوراً رَّحِيهاً وَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلِيلًا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُولِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُولِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ع

٤٢ - وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفاً أُولِيَهُ مَا اللهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَا عَهُمْ {١٦}

٤٣ – وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ المُّغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ المُوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ {٢٠} طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعُرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللهَّ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ {٢١}

٤٤ - فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {٢٢} أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَأَصْمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {٣٣} أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالهُا {٢٤} لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {٣٣} أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالهُا {٢٤} إِنَّ اللَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ {٣٥} إِنَّ اللَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ
 ٥٤ - ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ

رَبِّهِ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ {٢٧} ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهُ وَكَرْهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْبَاهُمْ {٢٨} أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْبَاهُمْ {٢٨} أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللهُ أَضْعَانَهُمْ {٢٩} وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيبَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي خُنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَعْلَمُ اللهُ أَضْعَانَهُمْ {٣٠}

٢٦ - سَيَقُولُ لَكَ المُحَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالْنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِمِ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللهِ شَيْنًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ الله بَيْ الله بَيْ الله بَا لَيْسُولُ وَاللَّوْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ الله بَيا تَعْمَلُونَ خَبِيراً {١١} بَلْ ظَنَتُهُمْ أَن لَن يَنقلِبَ الرَّسُولُ وَاللَّوْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ لَلله بَيا تَعْمَلُونَ خِيراً {١١} وَرُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْماً بُوراً {١٢}

٤٧ - سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللهَّ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللهُّ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً

{٥١} قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ ٱجْراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيهاً {١٦}

٤٩ - أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ
 لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَ نَكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
 إلى النَّخْرُجُوا لَا يُخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُولُّنَ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿ ١٢} لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللهِ قَلْكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ {١٣}

• ٥ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّ ي وَعَدُوَّ كُمْ أَوْلِياء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِهَا جَاءكُم مِّنَ الْحُقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللهُ ّرَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِهَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ {١}

١٥ - إِذَا جَاءكَ المُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّكَ الْمُنافِقِينَ لَكَاذِبُونَ {١} اتَّخَذُوا أَيُهَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {٢} اللَّنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ {١} اتَّخَذُوا أَيُهَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {٢} ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبْعَ عَلَى قُلُومِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ {٣} وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَمْنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبْعَ عَلَى قُلُومِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ {٣} وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَلِي يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ هُمُ الْعَدُولُ فَاحْذَرْهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُولُ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ {٤}

٢٥ – وَإِذَا قِيلَ لِهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهَ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم

مُّسْتَكْبِرُونَ {٥} سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ {٦} هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ َّحَتَّى يَنفَضُّوا وَللهَّ خَزَائِنُ الشَّهَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَكِنَّ المُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ {٧}

٥٣ - يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى اللَّدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ اللَّافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ {٨}

٤٥ - ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلُهُمْ جَهَمَّ وَبِئْسَ ٱلْمُصِيرُ ٩ ثِي ﴾ [التحريم: ٩]

## آيات تصف المؤمنين

الآيات كثيرة في صفة أهل الإيمان نذكر بعضها

﴿ اللَّ ١ ۞ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبُ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ٢۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤۞ أُولَتَبِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن وَبْلِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن وَبْلِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن وَبْلِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن وَالْتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥۞ ﴾ [البقرة: ١-٥]

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّمِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) أُولَئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ 
دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٤) ﴾ [الأنفال: ٢-٤]

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُّ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَالله وَيُؤْتُونَ الله وَيُؤْتُونَ الله وَيُؤْتُونَ الله وَيُؤْتُونَ الله وَيَوْتُونَ الله وَيَعْرُونَ وَالله وَيَعْرُونَ وَمُ الله وَيَعْرُونَ الله وَيَعْرُونَ وَيَعْرُونَ وَالله وَيَعْرُونَ وَالله وَيَعْرُونَ وَالله وَيْعَالِمُونَ الله وَيَعْرُونَ وَلَعْبًا مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الله وَيُونَ وَالله وَيَعْرُونَ وَالله وَيَعْرُونَ وَالله وَيُعْرُونَ وَالله وَيَعْرُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَعْبًا مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُعْرُونَ وَعُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الله وَيَعْرُونَ وَاللّه وَيَعْرُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلُونَ وَلَعْبًا مِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالله وَاللهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِي الللللهِ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللللهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللللهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي اللللللّهُ وَلِي اللللللهُ وَلَا الللللهُ وَلِي اللللللّهُ وَلِي الللللهُ وَلِي الللللهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي اللللللّهُ وَلِي اللللللّهُ وَلَا اللللللهُ وَلِي اللللللّهُ وَلِي اللللللّهُ وَلِي اللللللّهُ وَلِي الللللللّهُ اللللللّهُ وَلِي اللللللللّذَا الللللللللّهُ وَلِي اللللللللللّذَا اللللللللللللللللللللللّ

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفُلِحُونَ (١٠٤) ﴾ [آل عمران: ١٠٤]

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ الْمَاتُمُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (١١٠) ﴾ [آل عمران: ١١٠] ﴿ وَاللَّوْمِنُونَ عَنِ اللَّنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الله وَاللَّوْمِنُونَ وَاللَّوْمِنُونَ وَاللَّوْمِنُونَ وَاللَّوْمِنُونَ وَاللَّوْمِنُونَ وَاللَّوْمُونَ مَنْ الله وَيَعْمُونَ الله وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ سَيَرُ حَمُّهُمُ الله اللَّ إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١) وَعَلَاللَّا اللهُ اللَّوْمِنِينَ وَاللَّوْمِنُونَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ سَيَرُ حَمُّهُمُ الله اللَّ إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١) وَعَلَاللَّهُ اللَّهُ مِنِينَ وَاللَّوْمِنَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ عَرْمِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرَضُوانُ مِن اللهُ الْمُؤْمُ وَلِكُ هُو الْفَوْذُ الْعَظِيمُ (٧٧) ﴾ [التوبة: ٧١-٧٢]

﴿ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الحَّامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالمُعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ المُّنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ (١١٢) ﴾ [التوبة: ١١٢]

﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمُعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٤١)﴾ [الحج: ٤١]

﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَبعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلِيَّ ثُمَّ إِلِيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبَنِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥) يَابُنِيَّ إِنَّمَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّهَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ أَإِنَّ اللهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (١٦) يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّكَةُ وَأُمُرْ بِالمُعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ يَابُنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأُمُرْ بِالمُعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ اللَّنْكِرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ يَابُنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأُمُرْ بِالمُعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ اللَّكُورِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ يَابُنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأُمُرْ بِالمُعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ اللَّذَكُرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ (١٨) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ الللهُ لَا يُجِبُّ كُلَّ مُحْودٍ (١٨) وَلَا تُصَعِّرْ فَدُكُ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ الللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُحْودٍ (١٨) ﴿ وَلَا تَصْعَرْ فَدُولِكُ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٩) ﴾ [لقان: 19-19]

﴿ قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ الْحِهِمْ أَوْ الْحَيْثَ مَا مَلَكَتْ أَيُّائُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) أُولِئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ هُمْ لِأَمَانَاتِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) أُولِئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١٠) ﴿ [المؤمنون: ١-١٠] ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَى فَي مَسَّهُ الْخُيْرُ مَنُوعًا (٢١) إِلَّا المُصلِّينَ (٢٢) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاحِمْ وَالْمَونِ (٢٨) وَالَّذِينَ فِي أَمُوا لِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالمُحْرُومِ (٥٧) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ اللِّينِ (٢٦) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاعِمْ عَيْرُ مَلُمُونٍ (٨٨) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ مَنْ عَذَابِ رَبِّمْ مُشْفِقُونَ (٢٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّمْ عَيْرُ مَلُمُونٍ (٨٨) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ عَيْرُ مَلُومِينَ (٣٨) وَالَّذِينَ هُمْ لِغُمُونَ (٢٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِمْ مُ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ هُمْ فَرَاءَ مُلْكَتْ أَيُعامُونَ (٣٤) أُولِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ وَرَاءَ فَلِكَ فَي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَافُونَ (٣٤) أُولِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِمْ يُعَافِونَ (٣٤) أُولِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَافِونَ (٣٤) أُولِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ وَلَاكُونَ وَلَاكُونَ وَلَولِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ وَلَاكُونَ وَلَالَاتُهُمْ وَلَالْمُولَى وَلَالَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٣٤) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعْوِلُونَ وَلَولَا وَلَالَاتُهُمْ وَالْمُونَ (٣٤) وَالْفِرَالَ وَلَالَاتُهُونَ (٣٤) أَولُولَ وَلِي لَا عَلَى مَلْولِهُ عَلَى مَلَاتِهُ مُع

(٣٥) ﴾ [المعارج: ١٩-٣٥]

﴿ وَالَّذِينَ يَخْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّمِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِكَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهَّ إِنَّهُ لَا يُجِبُّ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهَّ إِنَّهُ لَا يُجِبُّ الظَّالِينَ (٤٠) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلُمِهِ فَأُولِئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولِئِكَ هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤٢) وَلَمْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤٢) وَلَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ فَرَا لِنَّ مَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣) ﴾ [الشورى: ٣٧-٤٣]

# أسماء يوم القيامة

١- الساعة: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقَلَاتًا فَلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (الأعراف:١٨٧)

٢- القيامة: لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (القيامة: ١)

٣- الصاخة: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (٣٣) ﴾ [عبس: ٣٣]

٤ - الحاقة: ( الحُاقَّةُ (١) مَا الحُاقَّةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحُاقَّةُ (٣) ﴾ [الحاقة: ١-٣]

٥- الواقعة : ( إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ) (الواقعة: ١)

٦ - القارعة : ﴿الْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (٣) يَوْمَ﴾ [القارعة: ١ -٤]

٧- الجاثية : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (٢٧) وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى

إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية: ٧٧-٢٨]

٨- الغاشية: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١) ﴾ [الغاشية: ١]

٩ - يوم الفصل: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (الدخان: ١٤)

١٠ - يوم الجمع : ﴿ وَتُنْذِرَ يَوْمَ الجُّمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [الشورى: ٧]

١١ - يوم الحشر: ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الحُشْرِ ﴾
 [الحشر: ٢] ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (٤٤) ﴾ [ق: ٤٤] ﴿ وَإِذَا

حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً ﴾ [الأحقاف: ٦]

١٢ - يوم التغابن : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الجُمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾ [التغابن: ٩]

١٣ - يوم الخروج : ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحُقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (٤٢) ﴾ [ق: ٤٢]

١٤ - يوم الدعوة : ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (٥٢)﴾

[الإسراء: ٥٢]

٥١ - يوم البعث : ﴿ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللهِ ٓ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبُعْثِ ﴾ [الروم: ٥٦]

١٦ - يوم التلاق : ﴿لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (١٥) يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ [غافر: ١٥ - ١٦]

١٧ - يوم النداء: ﴿ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ [ق: ١١]

١٨- يوم النفخ : ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (١٨) ﴾ [النبأ: ١٨] ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ المُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (١٠٢) ﴾ [طه: ١٠٢]

١٩-يوم الازفة : ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحُنَاجِرِ كَاظِمِينَ ﴾ [غافر: ١٨] ﴿أَزِفَتِ الْآزِفَةُ (٥٧) ﴾ [النجم: ٥٧]

٠ ٢- يوم التناد : ﴿ وَيَاقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (٣٢) ﴾ [غافر: ٣٦]

٢١ - يوم يقوم الاشهاد : ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ
 (١٥) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ﴾ [غافر]

٢٢ - اليوم المشهود : ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ نَجُمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (١٠٣) ﴾ [هود: ١٠٣]

٢٣ - اليوم المعلوم : ﴿ لَمْجُمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (٥٠) ﴾ [الواقعة: ٥٠]

٢٤- يوم يقوم الناس: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦) ﴾ [المطففين: ٤-٦]

٢٥ - اليوم العظيم : ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥) ﴾ [الأنعام:

١٥] ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٣٧) ﴾ [مريم: ٣٧]

٢٦ - اليوم الكبير : ﴿فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (٣) ﴾ [هود: ٣]

٧٧ - يوم الحسرة: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحُسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ [مريم: ٣٩]

٢٨- يوم محيط: ﴿ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (٨٤) ﴾ [هود: ٨٤]

٢٩ - اليوم الموعود : ﴿ وَالْيَوْمِ المُّوْعُودِ (٢) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (٣) ﴾ البروج

٣٠ - يوم الحساب: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَ الِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (٤١) ﴾ [إبراهيم: ٤١] ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (١٦) ﴾ [ص: ١٦] ﴿ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

(٢٦) ﴾ [ص: ٢٦] ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (٢٧) ﴾ [خافر: ٢٧]

٣١ - يوم الوعيد : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (٢٠) ﴾ [ق: ٢٠]

٣٢ - يوم تشخص فيه الابصار: ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (٤٢) ﴾ [إبراهيم]

٣٣ - يوم تبلى السرائر: ﴿ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (٩) ﴾ [الطارق: ٩]

٣٤ - يوم الصدق : ﴿ قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ [المائدة: ١١٩]

٣٥ - يوم البطشة الكبرى: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (١٦)﴾ [الدخان: ١٦] ٣٦ - يوم تبيض وجوه وتسود وجوه: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴾ [آل عمران: ١٠] ٣٧ - يوم لا ريب فيه: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [آل عمران: ٩] ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [آل عمران: ٥٦] ﴿لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [آل عمران: ٥٦] ﴿لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [الأنعام: ١٢]

٣٨ - يوم لا مرد له من الله : ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ ۖ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (٤٣) ﴾ [الروم: ٤٣] ﴿ الشورى: ٤٧] ﴿ السورى: ٤٧] ﴿ السورى: ٤٧] ﴿ السورى: ٤٧] ﴿ ٣٨ - يوم الحزي : ﴿ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْحِزْيُ الْعَظِيمُ (٣٣) ﴾ [التوبة: ٣٦] ﴿ قَالَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْحِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (٢٧) ﴾ [النحل: ٢٧] ﴿ ٤٠ - يوم خسارة الكافرين : ﴿ خَسِرَ اللَّهُ نُيْا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ اللَّبِينُ (١١) ﴾ [الحج: ٤٠ ] ﴿ إِنَّ الْحِيْرَ وَالنَّنُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ اللَّبِينُ (١١) ﴾ [الحج: ١١] ﴿ إِنَّ الْحِيْرِينَ اللَّذِينَ خَسِرُ وا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ اللَّبِينُ (١٥) ﴾ [الزمر: ١٥]

٤١ - يوم العرض : ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (١٨) ﴾ [الحاقة: ١٨] ٤٢ - يوم المستقر : ﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ المُّسْتَقَرُّ (١٢) يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِبَمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (١٣) ﴾ [القيامة: ١٢ -١٣]

٤٣ - يوم المساق: ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسَاقُ (٣٠) ﴾ [القيامة: ٣٠]

- ٤٤ يوم الرجوع: ﴿أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (٣)﴾ [ق: ٣] ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ اللهِ مَنْنَا وَكُنَّا تُرابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (٣)﴾ [ق: ٣]
   المُوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٧٥)﴾ [العنكبوت: ٥٧] ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوفَى
   كُلُّ نَفْس مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٨١)﴾ [البقرة: ٢٨١]
  - ٥٥ اليوم الحق: ﴿ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحُقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (٣٩) ﴾ [النبأ]
- ٤٦ اليوم الاخر: ﴿وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ [العنكبوت: ٣٦] ﴿وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ ۖ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
  - ﴾ [البقرة: ٢٦٤] ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهُ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء: ١٣٦]
- ٤٧ يوما ثقيلا: ﴿ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴾ [الإنسان: ٢٧]
- ٤٨ يوما عسيرا: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (٨) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (٩) ﴿ [المدثر] ﴿ المُلْكُ يَوْمَئِذٍ الحُقُّ لِلرَّحْمَن وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (٢٦) ﴾ [الفرقان: ٢٦]
  - ٤٩ يوما كان شره مستطيرا: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧) ﴾
  - ٥ يوما عبوسا قمطريرا: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (١٠) ﴾ [الإنسان]
- ١٥ يوما يجعل الولدان شيبا : ﴿ فَكَنْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ اللولدان شيبا (١٧) ﴾
   [المزمل: ١٧]
- ٢٥ يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار: ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧)
   ﴿ [النور: ٣٧]
- ٣٥ يوما لا يجزي والدعن ولده: ﴿ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللهَّ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحُيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهَّ الْغَرُورُ (٣٣) ﴾
- ٤٥ الاخرة: ﴿ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُاسِرِينَ (٨٥) ﴾ [آل عمران: ٨٥] ﴿ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾ [آل عمران: ١٤٥]
- ٥٥ الوعد الحق: ﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحُقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِينَ (٩٧)﴾ [الأنبياء: ٩٧]
  - ٥٦ الطامة الكبرى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (٣٤)﴾ [النازعات: ٣٤]

#### ثقافة قرآنية

عدد سور القران: ١١٤/ عدد آيات القران: ٦٢٣٦ حسب مصحف المدينة عدد حروف القران: ٣٢٠٠١٥ وقيل هو ثلاثمئة وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة عشر حرفاً (٣٢٣٠١٥)

فإن السيوطي رحمه الله قد ذكر في عدد حروف القرآن عدة أقوال عن السلف، وذكر منها قول ابن عباس أن عددها (٣٢٣٦٧١)، وذكر أنه روى عن عمر أن عددها (١٠٠٠٠٠)، وذكر غير السيوطي أنه روى عن عمر أن عددها (١٠٢٧٠٠٠)، وكلا القولين المرويين عن عمر رواهما الطبراني .وذكر القرطبي وابن كثير أقوالاً أخرى منها: عن عطاء أن عددها (٣٢٣٠١٥)، وعن مجاهد أن عددها (٣٢١١٨٠)، وسلام الجهاني أن عددها (٣٤٠٧٤٠). وهذه الأقوال لا تخلو أسانيدها من كلام، ثم إن الاشتغال بهذا عده السيوطي من البطالات، وذكر أنه لا يترتب عليه كبير فائدة. والله أعلم.

وعن مجاهد -رحمه الله- أنه قال: هذا ما أحصيناه من القرآن، وهو ثلاثمائة ألف حرف وعشرون ألفًا وخمسة عشر حرفًا.

وأما كلمات القرآن، فهي: سبعة وسبعون ألف كلمة وأربعائة وتسع وثلاثون كلمة وقيل ٧٧٤٣٧ فهي سبع وسبعون ألفاً وأربعائة وسبع وثلاثون كلمة

وأما آياته، فهي: ستة آلاف آية، واختلف فيها زاد على ذلك على عدة أقوال، فمنهم من قال: مئتا آية وأربع آيات، وقيل: أربع عشر آية، وقيل: مئتان وتسع عشرة آية، وقيل: مئتان وخمس وعشرون آية، أو ست وعشرون، وقيل: مائتان وست وثلاثون آية. وأما سور القرآن، فهائة وأربع عشرة سورة.

عدد أجزاء القران: ٣٠/ عدد أحزاب القران: ٦٠/ عدد أرباع القران: ٢٤٠/ عدد مكي القران: ٦٤/ عدد مكي القران: ٦٤/ عدد مدني القران: ٢٨/ عدد سجدات القران: ١٤ وأضاف بعض المذاهب واحدة فأصبح: ١٥.

عدد البسملات: ١١٤/ سورة النمل بسملتين/ سورة التوبة بدون بسملة الحمدالله: بداية خس سور: وهي الفاتحة ، الأنعام ، الكهف ، سبأ ، فاطر آلم بداية : وهي البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ الْكُتُكُ لَا رَيْبُ فِيهُ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ٢ ١٥ [البقرة: ١-٢] ﴿ اللَّمِ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ٱلْحَى ٱلْقَيْوُمُ ٢ ١٠ } [آل عمران: ١-٢] (الم ١ ١ ١ العنكبوت: ١-٢] (الله ١ ١ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٢ ١ الروم: ١-٢] ﴿ اللَّمُ ١ ﴿ تِلْكُ ءَايَنتُ ٱلْكِتَنبِ ٱلْحُكِيمِ ٢ ﴿ القان: ١-٢] (المر ١ ١ ١ من تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَلْمَينَ ٢ ١ السجدة: ١-١] المص: ﴿المَّصَ ١ ( حَتْ كُتُكُ أُنْزِلَ إِلَّيْكُ ﴾ [الأعراف: ١-٢] الر بداية : (الرَّ تِلْكَ ءَايَلْتُ ٱلْكِتَلْبِ ٱلْحُكِيمِ ١١ ١ الونس: ١ (الرَّ كِتَلَبُ أُحْكِمَتْ ءَايَلتُهُو ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١ ١ اللهِ ١ [هود: ١] (الرَّ تِلْكَ ءَايَلتُ ٱلْكِتَلبِ ٱلْمُبِينِ ١ ١١) [يوسف: ١] (الرَّ كِتَنْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ﴾ [إبراهيم: ١] ﴿الَّرْ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ ﴾ [الحجر: ١] المر بداية : (المر تلك عَاينتُ ٱلْكِتَنبِ وَٱلَّذِيّ) [الرعد: ١] كهيعص : ﴿ كَهِيعَصَ ١ ﴿ ثَهِي ﴾ [مريم: ١] طه : (طه ١ ١ ١ مَمَ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى } [طه: ١-٢] طسم : (طسم ١ ١٥) تلك ءَايَنتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [الشعراء: ١-٢]

(طسم ١ ١ الله عَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ ١ القصص: ١-١] طس: (طسَ ۚ تِلْكَ ءَايَلْتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِكَابٍ مُّبِينِ ١ ١ النمل: ١] ، يس (يس ١ ١ أَقُرْءَانِ ٱلْحُكِيمِ ٢ ١ إِس: ١-٢] ص: (صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ١٥٥ ) [ص: ١] حم: (حمّ ١ ١ تُنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٢ ١ اللَّهِ عَافر: ١-٢] (حمّ ١ ١ اللَّهُ مِّنَ ٱلرَّحَمَانِ ٱلرَّحِيمِ ٢ ١ إنصلت: ١-٢] (حم ١ ١ ١ عَسَقَ ٢ ١ كُذَالِكَ يُوحِى إِلَيْكَ) [الشورى: ١-٣] (حم ١ ١ ألكتُك ٱلمبين ٢ ١ الزخرف: ١-٢] (حم ١ ١ وَالْكَتَلِبِ ٱلْمُبِينِ ٢ ١ الدخان: ١-٢] (حمّ ١ ١ الكِتَلْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٢ ١ الجاثية: ١-١] (حمّ ١ ١ اللَّ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٢ ١ الأحقاف: ١-١] ق : (قَ وَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْجَيد ) [ق: ١] ن : (نَ ﴿ وَٱلْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ ١ ١١) [القلم: ١] قد : المؤمنون (قد افلح المؤمنون) المجادلة (قد سمع الله قول) إذا : المنافقون ( إذا جاءك المنافقون ) ، التكوير ( إذا الشمس كورت ) ، الانفطار ( إذا السهاء

إدا: المنافقون (إدا جاءك المنافقون)، التكوير (إدا الشمس كورت)، الانفطار (إدا الساء انفطرت)، الانفطار (إدا الساء انفطرت)، الانشقاق (إذا الساء انشقت) الزلزلة (إذا زلزلت الأرض زلزالها) النصر (إذا جاء نصر الله والفتح)

الحاقة ، ما الحاقة ، وما أدراك ما الحاقة / القارعة ، ما القارعة ، وما أدراك ما القارعة

قل: الجن/ الكافرون/ الإخلاص/الفلق/الناس

يأبها المزمل / يا أيها المدثر

لا اقسم / القيامة ، البلد

يسألونك عن الأنفال/ سأل: المعارج

سبحان: الإسراء/سبح: الحديد، الحشر، الصف/يسبح: الجمعة، التغابن/ سبح: الأعلى مع التغابن/ سبح: الأعلى مع المنطقة النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَآءَ الطلاق: ١] ﴿ إِنَّا أَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ للَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

يا أيها الناس: النساء، الحج

يا أيها الذين آمنوا: المائدة / الحجرات / الممتحنة

تبارك : الفرقان (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) الملك (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير)

الزمر: الزمر: (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، انا أنزلنا إليك الكتاب بالحق)

هل: الإنسان ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر ) ، الغاشية ( هل أتاك حديث الغاشية )

ويل: المطففين ( ويل للمطففين ) ، الهمزة ( ويل لكل همزة لمزة )

والسماء: البروج ( والسماء ذات البروج ) ، والطارق ( والسماء والطارق )

الفجر، والليل، والضحى، والعصر، والشمس

الم : ﴿ أَكُمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرُكَ ﴾ [الشرح: ١] ﴿ أَكُمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ١ ۞ [الفيل: انا : الفتح / نوح / القدر / الكوثر

سور بأسهاء الأنبياء: يونس/ هود/ يوسف/ إبراهيم / محمد/ نوح / (طه/ يس) سور باسم الحيوان: البقرة/ الأنعام/ النحل/ النمل/ العنكبوت/ الفيل

سور باسم النساء: مريم / المجادلة / الممتحنة

سور باسم أقوام: آل عمران / النساء / الأعراف / الحجر / بني إسرائيل ( الإسراء ) / الكهف / الأنبياء / المؤمنون / الشعراء / الروم / الأحزاب / الأحقاف / الصافات / الذاريات / المنافقون / الجن / الإنسان / المرسلات / النازعات / المطففين / قريش /

الكافرون / الناس

سور باسم القران: الفاتحة / الفرقان / ق

سور باسم أشخاص: آل عمران / لقمان / سبأ / يس / طه / المزمل / المدثر / عبس سور باسم ظواهر الطبيعة: الرعد / النور / الزخرف / الدخان / النجم / القمر / الحديد / البروج / الطارق / الفجر / الشمس / الليل / الضحى / الزلزلة / التكاثر / الفلق سور باسم يوم القيامة: الجاثية / الواقعة / الخشر / التغابن / الحاقة / النبأ العظيم التكوير / الانفطار / الانشقاق / الغاشية / الزلزلة / القارعة

# أسهاء متعددة لسور القران:

فاتحة الكتاب :أم القران / السبع المثاني / الحمد / الدعاء / الصلاة / المناجاة / الراقية / الشافية / الكافية / الأساس.

البقرة: فسطاط القران / سنان القران / ومع آل عمران بالزهراوين جاء في صحيح مسلم قال ( اقرأوا الزهراوين البقرة وال عمرآن ) .

المائدة: العقود/ والمنقذة.

الأنفال: بدر.

التوبة : براءة .

النحل: النعم.

الشعراء: الجامعة لجمعها أخبار الأنبياء .

النمل: سليمان.

فاطر: الملائكة.

يس: قلب القرآن.

الجاثية: الشريعة.

محمد: القتال.

الرحمن: عروس القرآن.

الحشر: بني النضير.

المجادلة: الظهار.

النصر: التوديع لأنها آخر سورة أنزلت.

الإخلاص: الأساس لاشتالها على التوحيد.

فواتح سور القران:

الثناء / حروف التهجي / النداء / الجمل الخبرية / القسم / الشرط / الأمر / الاستفهام /

الدعاء/ التعليل

عشرة مجموعها

الأول: الثناء والتنزيه والحمد والمسبحات وتبارك: ١٤

الثاني: حروف الهجاء ٢٩

الثالث: النداء ١٠

الرابع: الجمل الخبرية ٢٣

الخامس: القسم ١٥

السادس: الشرط ٧

السابع: فعل الأمر ٦

الثامن: الاستفهام ٦

التاسع:الدعاء ٣

العاشر: حرف العلة ١

### سورة البقرة

من تفسير القرطبي فنقول: سورة البقرة مدنية، نزلت في مدد شتى. وقيل: هي أول سورة نزلت بالمدينة، إلا قوله تعالى: " واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله " [ البقرة: ٢٨١ ] فإنه آخر آية نزلت من السهاء، ونزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى، وآيات الربا أيضا من أواخر ما نزل من القرآن. وهذه السورة فضلها عظيم وثوابها جسيم. ويقال لها: فسطاط القرآن، قاله خالد بن معدان. وذلك لعظمها وبهائها، وكثرة أحكامها ومواعظها.

وتعلمها عمر رضي الله عنه بفقهها وما تحتوي عليه في اثنتي عشرة سنة، وابنه عبد الله في ثماني سنين.

وروى مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة)، قال معاوية: بلغني أن البطلة: السحرة. وروي أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من

البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة).

وروى الدارمي عن عبد الله قال: ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط. وقال: إن لكل شئ سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شئ لبابا وإن لباب القرآن المفصل. قال أبو محمد الدارمي: اللباب: الخالص.

قال أبو حاتم البستي: قوله ﷺ: (لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام) أراد: مردة الشياطين. وروى الدارمي في مسنده عن الشعبي قال قال عبد الله: من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في

ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح، أربعا من أولها وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلاثا خواتيمها، أولها: " لله ما في السموات " [ البقرة: ٢٨٤].

وعن الشعبي عنه: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شئ يكرهه، ولا يقرأن على مجنون إلا

وقال المغيرة بن سبيع - وكان من أصحاب عبد الله -: لم ينس القرآن.

وقال إسحاق بن عيسى: لم ينس ما قد حفظ.

أفاق.

قال أبو محمد الدارمي: منهم من يقول: المغيرة بن سميع.

وفي كتاب الاستيعاب لابن عبد البر: وكان لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر ابن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من شعراء الجاهلية، أدرك الإسلام فحسن إسلامه وترك قول الشعر في الإسلام، وسأله عمر في خلافته عن شعره واستنشده، فقرأ سورة البقرة، فقال: إنها سألتك عن شعرك، فقال: ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران، فأعجب عمر قوله، وكان عطاؤه ألفين فزاده خمسائة.

وقد قال كثير من أهل الأخبار: إن لبيدا لم يقل شعرا منذ أسلم.

وقال بعضهم: لم يقل في الإسلام إلا قوله:

الحمد لله إذ لم يأتني أجلي \* حتى اكتسيت من الإسلام سربالا

قال ابن عبد البر: وقد قيل إن هذا البيت لقردة بن نفاثة السلولي، وهو أصح عندي.

وقال غيره: بل البيت الذي قاله في الإسلام:

## ما عاتب المرء الكريم كنفسه \* والمرء يصلحه القرين الصالح

وسيأتي ما ورد في آية الكرسي وخواتيم البقرة (٢)، ويأتي في أول سورة آل عمران (٣) زيادة بيان لفضل هذه السورة، إن شاء الله تعالى.

# بسم الله الرحمن الرحيم (رب يسر وأعن)

قوله تعالى: آلم (١) ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين (٢) اختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل السور، فقال عامر الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين: هي سر الله في القرآن، ولله في كل كتاب من كتبه سر.

فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه، ولا يجب (١) أن يتكلم فيها، ولكن نؤمن بها ونقرأ كما جاءت. وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وذكر أبو الليث السمر قندي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر.

وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور، ولا ندري ما أراد الله بها. قلت: ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الانباري: حدثنا الحسن بن الحباب حدثنا أبو بكر بن أبي طالب حدثنا أبو المنذر الواسطي عن مالك بن مغول عن سعيد بن مسروق عن الربيع بن خثيم قال: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء، وأطلعكم على ما شاء، فأما ما أستأثر به لنفسه فلستم بنائليه فلا تسألوا عنه، وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به، وما بكل القرآن تعلمون، ولا بكل ما تعلمون تعملون.

قال أبو بكر: فهذا يوضح أن حروفا من القرآن سترت معانيها عن جميع العالم، اختبارا من الله عز وجل وامتحانا، فمن آمن بها أثيب وسعد، ومن كفر وشك أثم وبعد.

حدثنا أبو يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الاعمش عن عهارة عن حريث بن ظهير عن عبد الله قال: ما آمن مؤمن أفضل من إيهان بغيب، ثم قرأ: " الذين يؤمنون بالغيب " [ البقرة:

#### مسابقة

س ١: كلمة رمضان معناها شدة الحر، وقد فرضه الله عز وجل على الأمة الإسلامية في السنة (...) من الهجرة النبوية .

١ – الأولى ٢ – الثانية ٣ – الثالثة

س ٢: وردت كلمة رمضان مرة واحدة في القرآن الكريم ، في أي سورة وردت ؟

١ - البقرة ٢ - آل عمران ٣ - النساء

س ٣ : لما بلغ النبي ﷺ أربعين سنة نزل عليه الوحي بالقرآن ، وكان بدء نزول جبريل الملك في شهر ....

۱ – رجب ۲ – شعبان ۳ – رمضان

س ٤ : هناك حكم كثيرة تستفاد من عبادة الصوم ؛ ولكن أهمها ما بينه الله في أية فرض الصوم وهي :

۱ - الجوع والعطش ۳ - تحقیق التقوی ۱ - تعذیب النفس س ٥ : هل تعلم كم رمضان صام نبیك ﷺ ؟

> > س ٦: بين العلماء أن للصوم ركنيين لا يكمل إلا بهما وهما:

١ - النية والطهارة ٢ - النية وترك الغيبة ٣ - النية والإمساك عن المفطرات

س ٧ : غزوة بدر الكبرى وقعت في السابع عشر من رمضان وذلك في السنة ...

١ - الثالثة للهجرة ٣ - الأولى للهجرة

س ٨ : عمرة في رمضان تعدل حجة ، هل اعتمر النبي ﷺ في رمضان ؟

۱ – اعتمر مرتین
 ۲ – اعتمر مرة واحدة
 ۳ – لم يعتمر

س ٩: رفع القلم عن الصغير حتى يحتلم ، ما حكم صومه لرمضان ؟

١- يجب صومه ٢- لا يجب صومه ٣- يستحب صومه

| س ١٠: مريض صائم في رمضان ، أخذ دواءه ناسيا هل يتابع صومه ؟                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| يكمل صومه ولا شيء عليه                                                     | ٢- يمسك ويقضي                                     | ١ - يفطر ويقضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| س ١١: الجنة لها ثمانية أبواب، وخص أهل الصيام بباب منها وهو باب             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٣- الريان                                                                  | ٢- الصبر                                          | ١ – الصائمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ش ۱۲: قال تعالى ( فدية طعام مسكين ) ، فيخرج هذه الفدية :                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٣- المسافر                                                                 | <ul> <li>۲ الشيخ الكبير غير القادر على</li> </ul> | ١ – المتعمد الفطر في نهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                            | الصيام                                            | رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| س ١٣ : مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم مات في النصف الأول من رمضان ، هل يحاسب يوم |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                            | ي من رمضان ؟                                      | القيامة عن صيام النصف الباقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ٣- لا يحاسب                                                                | ٢- يقضي عنه وليه                                  | ۱ – یحاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| س ١٤: لاعب كرة قدم عنده مباراة نهار رمضان ، هل يجوز له الفطر ذلك النهار ؟  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٣- يجوز ويقضي                                                              | ۲- يجوز                                           | ۱ – لا يجوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                            | افر إذا افطرا أن                                  | س ١٥: رخص للمريض والمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ٢- عدم القضاء                                                              | ٢-أن يطعها عن كل يوم مسكينا                       | ١ - يقضيا الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| س ١٦: غزى النبي ﷺ غزوات كثيرة ، وكانت غزوتان منهم ا في رمضان هما           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٣- بدر وفتح مكة                                                            | ٢- بدر والأحزاب                                   | ۱ - بدر واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| س١٧ : الدعاء مستحب الإكثار منه في رمضان ، وأحسنه عند                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٣- عند الزوال                                                              | ٢- عند الفطور                                     | ١ – عند السحور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| س ١٨ : إذا اغتسل الصائم أثناء النهار هل يفسد صومه ؟                        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٣- يقلل من الأجر فقط                                                       | ٢- لا يفسد الصوم                                  | ١ - نعم يفسد الصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                            | 一 日本田田 からまましま                                     | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |  |

س ١٩: شرع في رمضان زكاة واجبة على الصغير قبل الكبير ، والفقير قبل الغني ، وعلى الذكر والأنثى وهي تسمى ...

| ٣– زكاة الفطر                                                | ٢ - زكاة التجارة | ١ – زكاة المال |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--|
| س ٢٠ : المضمضة لغير الوضوء في نهار رمضان تبطله هل ذلك صحيح ؟ |                  |                |  |
| ٣- تصح بغير حرج                                              | ٢- الأفضل تركها  | ۱- نعم صحیح    |  |

س ٢١ : اذكر أربع سور سميت بأسهاء الأنبياء ؟

١- يونس ٢ - هود ٣ - يوسف ٤ - إبراهيم ٥ - محمد ٦ - نوح

س ۲۲ : اذكر سورتين سميتا بأسماء أسر ؟

١ - أل عمران ٢ - قريش.

س ٢٣ هناك سور سميت بأسماء حيوانات وحشرات اذكر ثلاثا منها؟

١- البقرة ٢ - النمل ٣- النحل ٤ - العنكبوت ٥ - الفيل ٦ - الأنعام

س ٢٤ : المرأة الوحيدة التي سميت سورة باسمها هي :....

مريم ابنة عمران

س ٢٥: والرجل الذي سميت سورة باسمه وليس نبيا هو :....

لقهان

ج ٢٦ : هناك سور سميت ببعض الأوقات اذكر ثلاثا منها ؟.....

١- الفجر ٢- الليل ٣- الضحى ٤ - العصر

س ٢٧ : ذكر في القرآن أسماء بعض الخضروات والفواكه اذكر أسماء أربعة منها ؟

١- العنب ٢- التين ٣- البصل ٤- العدس ٥- الرمان ٦- الزيتون ٧ - القثاء

ش ٢٨: لقد ذكر في سورة الصافات اسم صنم ما هو ؟.....

بعل ( أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين )

س ٢٩ اذكر أسهاء غزوتين ذكرتا في القرآن ؟.....

١- بدر ٢ - حنين ٣ - الأحزاب

س ٣٠ : اذكر ثلاثة أسهاء من زوجات النبي ﷺ ؟.....

١ - خديجة بنت خويلد ٢ - عائشة بنت أبي بكر ٣ - حفصة بنت عمر ٤ - زينب بنت جحش ٥ - صفية بنت حيي ٦ - سودة بنت زمعة ٧ - ميمونة بنت الحارث.
 انتهت الأسئلة بفضل الله وحده.

## الوجيز في التجويد

التجويد: لغة :التحسين .تقول : جودت الشيء إذا حسنته. واصطلاحا : إعطاء كل حرف حقه ومستحقه ، وحق الحرف : إخراجه من مخرجه متصفا بصفاته الذاتية اللازمة له ، كالجهر والشدة والاستعلاء والغنة، وغيرها ، فإن هذه الصفات المذكورة وغيرها من الصفات اللازمة لا تنفك عن الحرف ، ومستحقه :صفاته العارضة الناشئة عن الصفات اللازمة، كالتفخيم فإنه ناشئ عن الاستعلاء، وكالترقيق فإنه ناشئ عن الاستفال.

حكمه :العلم به فرض كفاية، والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة.

وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) أي: جوده تجويدا، وقد جاء عن علي هو في قوله تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً أنه قالاً: الترتيل هو تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف"، وقد أكد الله الأمر بالمصدر اهتهاما به وتعظيها لشأنه.

فكان النبي ﷺ يعلم أصحابه القرآن كما تلقاه من جبريل، ولقنهم إياه مجوداً مرتلا ووصل الينا بهذه الكيفية المخصوصة.

روى عن ابن مسعود عن على -رضى الله عنهما -قال" :إن رسول الله ﷺ يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما عُلِّم) "حم

موضوعه :الكلمات القرآنية.

فضله: أنه من أشرف العلوم لتعلقه بأشرف الكتب وأجلها.

غايته :صون اللسان عن اللحن في كتاب الله على

والمراد باللحن هنا الخطأ، والميل عن الصواب، وهو قسمان : جلي، وخفي.

فالجلي : هو خطأ يطرأ على الألفاظ؛ فيخل بعرف القراءة، سواء أخل بالمعنى أم لم يخل، فضم تاء لفظ أَنْعَمْتَ في قوله تعالى : صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ يعتبر خطأ مخلا بالمعنى؛ لأن التاء حينئذ أصبحت ضميراً للمتكلم مع أنها في الآية الكريمة مفتوحة وهي ضمير للمخاطب.

ورفع هاء لفظ الجلالة في قوله تعالى: الحُمْدُ للهِ على عتبر خطأ غير مخل بالمعنى، وإنها سمى جلياً؛ لأنه ظاهر يشترك القراء وغيرهم في معرفته.

حكم اللحن الجلى :اللحن الجلي بنوعيه حرام إجماعاً.

والخفي :هو خطأ يطرأ على الألفاظ؛ فيخل بالعرف، ولا يخل بالمعنى كترك الغنة، وقصر الممدود، ومد المقصور؛ وإنها سمى خفياً لاختصاص علماء هذا الفن بمعرفته.

حكم اللحن الخفي :الصحيح أن اللحن الخفي حرام كذلك.

للقراءة ثلاث مراتب:

الأولى :الترتيل :وهو القراءة بتؤدة واطمئنان، وإخراج كل حرف من مخرجه، مع إعطائه حقه ومستحقه، مع تدبر المعاني وتفهمها.

الثانية : الحدر : وهو سرعة القراءة مع مراعاة القواعد التجويدية.

الثالثة :التدوير :وهو مرتبة متوسطة بين الترتيل والحدر.

## الاستعاذة

الاستعاذة : الصيغة المختارة "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "موافقة لآية "النحل "وهي قوله جل وعلا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

ويجوز الزيادة على هذه الصيغة، أو النقص عنها، أو الإتيان بصيغة أخرى مغايرة مما صح عند أئمة القراءة.

فمها ورد في الزيادة "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم "

ومما ورد في النقص": أعوذ بالله من الشيطان "فقط.

الاستعاذة : إنها تكون قبل القراءة، وهذا هو الصحيح، وقيل : بعدها لظاهر الآية، وهو ضعيف لأن تقدير الآية : فإذا أردت القراءة فاستعذ كها في قوله تعالى : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا أي : إذا أردتم القيام إلى الصلاة.

حكمها: هي مستحبة عند الأكثر، وقيل: واجبة.

حالاتها: لها ست حالات :حالتان يجهر بها فيها، وأربع حالات يسر بها فيها، فيجهر بها القارئ إذا كان هناك من يسمعه، أو في ابتداء الدرس، ويسر بها إذا أسر قراءته، أو كان في الصلاة، أو كان خاليا سواء أقرأ سرا أم جهرا، أو كان يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن، ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة.

ملاحظة: إذا قطع القارئ القراءة لعارض ضروري كسعال، أو لكلام يتعلق بالقراءة لم يعد التعوذ بخلاف ما إذا قطعها إعراضا عنها، أو لكلام أجنبي ولو رداً لسلام فإنه يعيده.

## البسملة

البسملة: إذا ابتدأت بأول سورة من سور القرآن الكريم فلا بد من الإتيان بالبسملة ما عدا أول "براءة"، وتسمى سورة "التوبة - "أيضا. وإذا ابتدأت بأول سورة "التوبة "فيمتنع الإتيان بالبسملة؛ وذلك لنزول هذه السورة بالسيف. وإذا ابتدأت بها بعد أوائل السور ولو بكلمة فأنت خير بين الإتيان بالبسملة وبين عدم الإتيان بها.

وهل "براءة"كذلك؟ جوَّز بعضهم الإتيان بالبسملة وتركها كغيرها من السور.

أوجه كل من الاستعادة والبسملة

للاستعاذة أربعة أوجه في بدء كل سورة، ما عدا "براءة!"

الأول: قطع الجميع، أي: قطع الاستعادة عن البسملة، والبسملة عن أول السورة.

الثاني : قطع الاستعاذة مع وصل البسملة بأول السورة.

الثالث : وصل الاستعادة بالبسملة واقفاً عليها مبتدئاً بأول السورة.

الرابع: وصل الجميع.

وأما في أول براءة فلك وجهان فقط، وهما:

١. قطع الاستعاذة عن أول السورة.

٢. وصل الاستعادة بأول السورة، وقد علمت مما تقدم أن البسملة ممتنعة أول "التوبة."

وأما إذا ابتدأت بأجزاء السور أي :بها بعد أولها ولو بكلمة، فللاستعاذة ستة أوجه؛ لأنك مخى

ربين البسملة وبين عدمها.

فإذا أتيت بالبسملة جاز لك الأوجه الأربعة السابقة. وإذا لم تأت بها جاز لك الوجهان الجائزان في أول "التوبة"

وللبسملة بين السورتين ثلاثة أوجه:

الأول: قطع الجميع. الثاني: قطع آخر السورة عن البسملة مع وصل البسملة بأول السورة. الثالث: وصل الجميع.

وأما وصل آخر السورة بالبسملة مع الوقف عليها فلا يجوز؛ لأن البسملة جعلت لأوائل السور لا لأواخرها.

وهذه الأوجه الثلاثة جائزة بين كل سورتين ، سواء أكانتا مرتبتين أم غير مرتبتين. ويستثنى من ذلك بين الأنفال والتوبة، فإن بينها لجميع القراء ثلاثة أوجه وهي : الوقف ، والسكت ، والوصل بدون بسملة . وبين الأنفال وبين التوبة

قف واسكتن وصل بلا بسملة

# مخارج الحروف

وقبل ذكر عدد مخارج الحروف يجدر بنا أن نعرف كلا من المخرج والحرف لغة واصطلاحاً فنقول:

المخرج لغة : محل الخروج. واصطلاحاً : محل خروج الحرف.

الحرف لغة :الطرف. واصطلاحا :صوت اعتمد على مخرج محقق أي :على جزء معين من أجزاء الحلق، أو اللسان، أو الشفتين، أو الخيشوم، أو اعتمد على مخرج مقدر وهو الجوف.



والمراد بالحرف هنا حرف الهجاء لا حرف المعنى المذكور في كتب العربية. عدد مخارج الحروف

للعلماء في عدد مخارج الحروف ثلاثة مذاهب:

١ .فمذهب الخليل بن أحمد وأكثر النحويين، وأكثر القراء، ومنهم ابن الجزري إلى أنها سبعة عشر مخرجاً، وهذا هو المختار.

٢ . وذهب سيبوبه ومن تبعه، ومنهم الشاطبي إلى أنها ستة عشر مخرجاً.

٣. وذهب قطرب والجرمى والفراء إلى أنها أربعة عشر مخرجا.

فمن جعلها سبعة عشر مخرجاً جعل في الجوف مخرجاً واحدا، وفي الحلق ثلاثة، وفي اللسان

عشرة، وفي الشفتين اثنين، وفي الخيشوم واحدا.

ومن جعلها ستة عشر أسقط الجوف، ووزع حروفه وهي حروف المد الثلاثة على بعض المخارج، فجعل الألف من أقصى الحلق مع الهمزة، والياء من وسط اللسان مع غير المدية، والواو من الشفتين مع غير المدية.

ومن جعلها أربعة عشر أسقط مخرج الجوف كسيبويه، وجعل مخارج اللسان ثمانية، بجعل مخرج اللام والنون والراء مخرجاً واحدا. ونحن نتبع المذهب الأول الذي اختاره ابن الجزري.

وهذه المخارج السبعة عشر تسمى المخارج الخاصة يجمعها خمسة مخارج تسمى المخارج العامة وهي :الجوف، والحلق، واللسان، والشفتان، والخيشوم.

وإذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف فسكنه أو شدده وهو الأظهر متصفاً بصفاته، وأدخل عليه همزة الوصل، وأصغ إليه فحيث انقطع الصوت كان مخرجه المحقق، وحيث يمكن انقطاع الصوت في الجملة كان مخرجه المقدر.

وقد رتب العلماء مخارج الحروف باعتبار الهواء الخارج من داخل الرئة متصعداً إلى الفم، فيقدمون في الذكر ما هو أقرب إلى ما يلي الصدر، ثم الذي يليه وهكذا حتى ينتهوا إلى مقدم الفم.

المخرج الأول: الجوف، وهو الخلاء الداخل في الفم والحلق ويخرج منه أحرف المد الثلاثة، وهي الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف، ولا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا.

وتسمى هذه الأحرف بالجوفية لخروجها من الجوف، والهوائية لانتهائها بانتهاء الهواء. الثاني : أقصى الحلق، أي : أبعده مما يلى الصدر، ويخرج منه حرفان، الهمزة فالهاء، فالفاء هنا

للترتيب.

فأقصى الحلق مخرج كلي منقسم إلى مخرجين جزئيين متقاربين، يخرج من أولها مما يلي الصدر الهمزة، ومن ثانيهما الهاء.

الثالث : وسط الحلق، ويخرج منه العين فالحاء المهملتان.

فوسط الحلق كذلك مخرج كلي منقسم إلى مخرجين جزئيين متقاربين، ويخرج من أولهما العين، ومن ثانيهما الحاء.

الرابع :أدنى الحلق، أي :أقربه مما يلى الفم .و يخرج منه الغين فالخاء

فأدني الحلق -أيضاً -مخرج كلي منقسم إلى مخرجين جزئيين متقاربين، يخرج من أولهما الخين، ومن ثانيهما الخاء.

ويعلم مما تقدم أن في الحلق ثلاثة مخارج كلية، وكل مخرج منها فيه مخرجان جزئيان متقاربان، وكل مخرج يخرج منه حرف، وتسمى هذه الأحرف الستة حلقية لخروجها من الحلق. الخامس :أقصى اللسان، أي :أبعده مما يلي الحلق، وما يحاذيه من الحنك الأعلى، ويخرج منه القاف.

السادس: أقصى اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف، ويخرج منه الكاف. هذا، وإنها لم نجعل أقصى اللسان مخرجاً كلياً منقسها إلى مخرجين جزئيين كأقصى الحلق؛ لأن أقصى اللسان فيه طول، وبين موضعي القاف والكاف بعد بخلاف أقصى الحلق. ويقال لهذين الحرفين لهويان نسبة إلى اللهاة، وهي لحمة مشتبكة بآخر اللسان. السابع: وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى، ويخرج منه ثلاثة أحرف: الجيم فالشين فالياء غير المدية.

وتسمى هذه الأحرف الثلاثة شجرية؛ لخروجها من شجر الفم، أي :منفتحة.
الثامن :إحدى حافتي اللسان، وما يحاذيها من الأضراس العليا، ويخرج منه الضاد
المعجمة، وخروجها من الجهة اليسرى أسهل، وأكثر استعمالا ومن اليمنى أصعب وأقل
استعمالا ومن الجانبين معا أعز وأعسر، وقد قيل في تحديد الحافة إن أولها مما يلي الحلق ما يحاذي
وسط اللسان بعيد مخرج الياء، وآخرها ما يحاذي آخر الطواحن من جهة خارج الفم.
التاسع :ما بين حافتي اللسان معا بعد مخرج الضاد، وما يحاذيهما من اللثة أي :لحمة الأسنان

العليا، وهي لثة الضاحكين والنابين والرباعيتين، والثنيتين العليين، ويخرج منه اللام، وقيل خروجها من الجهة اليمني أمكن عكس الضاد.

العاشر :طرف اللسان وما يحاذيه من لثة الأسنان العليا تحت مخرج اللام قليلا ويخرج منه النون. الحادي عشر :طرف اللسان مع ظهره مما يلي رأسه، ويخرج منه الراء، وهي أدخل إلى ظهر اللسان من النون.

وتسمى هذه الأحرف الثلاثة التي هي اللام والنون والراء ذلقية لخروجها من ذلق اللسان أي :طرفه.

الثاني عشر :طرف اللسان مع أصل الثنيتين العلييين، ويخرج منه الطاء فالدال المهملتان، فالتاء المثناة الفوقية، وتسمى هذه الأحرف نطعية لخروجها من نطع الفم، أي :جلدة غاره.

الثالث عشر :طرف اللسان فويق الثنيتين السفليين .و يخرج منه الصاد، فالسين، فالزاي. ويقال هذه الثلاثة أسلية لخروجها من أسلة اللسان، أي :ما دق منه.

الرابع عشر :طرف اللسان مع طرفي الثنيتين العلييين، ويخرج منه الظاء، فالذال، فالثاء، ويقال لهذه الثلاثة لثوية، لخروجها من قرب اللثة.

الخامس عشر :بطن الشفة السفلي مع طرفي الثنيتين العلييين، ويخرج منه الفاء.

السادس عشر :الشفتان معاً، ويخرج منهما الباء الموحدة فالميم، فالواو غير المدية بيد أن الواو بانفتاحهما قليلا والباء والميم بانطباقهما، وانطباقهما مع الميم.

وهذه الأحرف الأربعة، أعنى الفاء، والباء، والميم، والواو تسمى شفوية لخروجها من الشفة، وإن كان بمشاركة غيرها في الفاء.

السابع عشر : الخيشوم، وهو أقصى الأنف، ويخرج منه حرفا الغنة، وهما النون والميم في حالة إخفائها أو إدغامها بغنة، فيتحولان عن مخرجها الأصلي إلى الخيشوم في هاتين الحالتين، ويخرجان منه فقط، أما في حالة تشديدهما مثل : إن، وثم، فيخرجان من مخرجها الأصلى السابق الذي هو طرف اللسان بالنسبة للنون، والشفتان بالنسبة للميم مع خروجها

من الخيشوم . وأما في حالة تحريكها، أو إسكانها مظهرتين فإنها يخرجان من مخرجها الأصلي فقط، فلها ثلاث حالات.



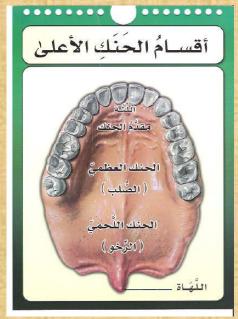

بيان أسنان الفم للحاجة إلى معرفتها ، هي في أكثر الأشخاص اثنتان وثلاثون: منها الثنايا :وهي الأسنان الأربع المتقدمة، اثنتان فوق، واثنتان تحت.

فالرباعيات :بفتح الراء، وتخفيف الياء، وهي أربع كذلك خلف الثنايا، اثنتان فوق، واثنتان تحت -أيضاً.-

فالأنياب :وهي -أيضاً -أربع خلف الرباعيات.

فالأضراس :وهي عشرون ضرساً، عشرة في الفك الأعلى، خسة بالجانب الأيمن، وخسة بالجانب الأيمن، وخسة بالجانب الأيسر، وعشرة في الفك الأسفل كذلك، وهذه الأضراس مقسمة إلى ثلاثة أقسام: الأول :الضواحك :وهي أربعة تلي الأنياب

الثاني :الطواحن :وهي اثنا عشر تلي الضواحك، ستة فوق في كل جانب ثلاثة، وستة تحت كذلك.

الثالث :النواجذ :وهي أربعة بعد الطواحن، اثنتان فوق، واثنتان تحت، ويسمى الناجذ ضرس

الحلم، وضرس العقل، وقد نظمها بعضهم فقال :للإنسان أسنان ثنايا رباعيه

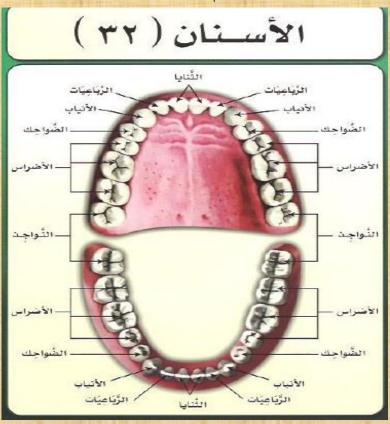

صفات الحروف

اعلم أن المخارج للحروف بمثابة الموازين تعرف بها مقاديرها، والصفات بمثابة الناقد الذي يميز الجيد من الرديء.

فببيان مخرج الحرف تعرف كميته أي :مقداره، فلا يزاد فيه ولا ينقص، وإلا كان لحنا، وببيان صفته تعرف كيفيته عند النطق به من سليم الطبع كجري الصوت وعدمه.

الصفة لغة :ما قام بالشيء من المعاني، كالعلم، والبياض.

واصطلاحا: كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج من جهر ورخاوة وهمس وشدة ونحوها.

عدد الصفات: اختلف العلماء في عدد صفات الحروف، فمنهم من عدها سبع عشرة

صفة، وهو الإمام ابن الجزري ، ومنهم من زاد على ذلك فقد أوصلها بعضهم إلى أربع وأربعين صفة، وهو أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة ٤٣٧ هـ.

ومنهم من نقص عن السبع عشرة كالبركوي فإنه عدها أربع عشرة صفة بنقص الذلاقة، وضدها، والانحراف، واللين، وزيادة صفة الغنة.

ولنشرع في بيان الصفات التي ذكرها ابن الجزري، ثم نزيد عليها صفتي الخفاء والغنة؛ لأنها من الصفات اللازمة وقد ذكرهما كثير من أئمة هذا الفن .

الصفات تنقسم إلى قسمين :قسم له ضد، وقسم لا ضد له.

فالذي له ضد: الهمس وضده الجهر، والشدة وضدها الرخاوة، وما بين الشدة والرخاوة، والإذلاق وضده والرخاوة، والإستعلاء وضده الاستفال، والإطباق وضده الانفتاح، والإذلاق وضده الإصمات، فهذه خمس صفات ضد خمس بجعل ما بين الرخاوة والشدة مع أحدهما.

وأما الذي لا ضد له: فالصفير، والقلقلة، واللين، والانحراف، والتكرير، والتفشي والاستطالة، فهذه سبع صفات.

فإذا أضفنا إليها صفتي الخفاء والغنة صارت الصفات التي لا ضد لها تسعا. وإليك بيان الصفات بقسميها مفصلة:

الهمس: لغة :الخفاء. واصطلاحا :جريان النفس عند النطق بالحرف وحروفه عشرة يجمعها" :فحثه شخص سكت."

والجهر: لغة : الإعلان. واصطلاحا : انحباس جري النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتباد على مخرجه، وحروفه ما عدا أحرف الهمس السابقة، وهي ثمانية عشر حرفاً، ولم نعد الألف من حروف الجهر؛ لأن حروف المد الثلاثة لا تتصف إلا بالخفاء.

والشدة: لغة :القوة ، واصطلاحا :انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على مخرجه، وحروفها ثمانية مجموعة في قولك" : أجد قط بكت."

والتوسط: وهو لغة :الاعتدال ، واصطلاحا :اعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال

انحباسه كما في الشدة، وعدم كمال جريانه كما في الرخاوة، وحروف التوسط خمسة مجموعة في قولك" :لن عمر"

والرخاوة: لغة :اللين. واصطلاحا :جريان الصوت عند النطق بالحرف، وحروفها ما عدا حروف الشدة، وما عدا الحروف البينية أي :التي بين الشدة والرخاوة، وهي حروف التوسط الخمسة السابقة.

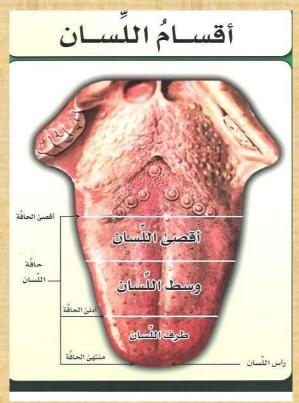

والاستعلاء: وهو لغة :الارتفاع. واصطلاحا :ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، وحروفه سبعة مجموعة في قولك" :خص ضغط قظ"، ثم إن المعتبر في الاستعلاء استعلاء أقصى اللسان سواء استعلى معه بقية اللسان أم لا ولذا لم تعد أحرف وسط اللسان وهي الجيم والشين والياء غير المدية من أحرف الاستعلاء لأن وسط اللسان هو الذي يعلو عند النطق بها فقط . ولم تعد الكاف كذلك لأنه لا يستعلى بها إلا ما بين أقصى اللسان ووسطه.

والاستفال ومعناه لغة :الانخفاض. واصطلاحا :انخفاض اللسان أي :انحطاطه عن الحنك

الأعلى إلى قاع الفم عند النطق بالحرف، وحروفه ما عدا حروف الاستعلاء.

والإطباق: لغة :الإلصاق. واصطلاحا :تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنك الأعلى على اللسان عند النطق بالحرف وأحرفه أربعة، وهي :الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، ثم اعلم أن الإطباق أبلغ من الاستعلاء، وأخص منه، إذ لا يلزم من الاستعلاء الإطباق، ويلزم من الإطباق الاستعلاء، فكل حرف مطبق مستعل، ولا عكس.

والانفتاح: لغة :الافتراق. واصطلاحا :تجافي كل من طائفتي اللسان، والحنك الأعلى عند النطق بالحرف حتى يخرج الريح من بينهما، وحروفه ما عدا أحرف الإطباق.

والإذلاق: أو الذلاقة لغة :حدة اللسان أي :طلاقته. واصطلاحا :سرعة النطق بالحروف المذلقة لخروج بعضها من ذلق اللسان أي: طرفه، وهو اللام، والنون، والراء، وبعضها من ذلق الشفة، وهو الباء الموحدة، والفاء، والميم. فحروف الإذلاق ستة يجمعها قولك" :فر من لب" والإصهات: وهو لغة :المنع واصطلاحا :منع حروفه من الانفراد بتكوين الكلمات المجردة الرباعية أو الخاسية.

فكل كلمة رباعية أو خماسية وليس فيها حرف من حروف الزيادة لا بد أن يكون فيها حرف أو أكثر من الحروف الإصمات ممنوعة من أن تختص في لغة العرب ببناء كلمة مجردة رباعية أو خماسية.

فإذا وجدت كلمة رباعية أو خماسية، وكل حروفها أصلية، وليس فيها حرف من حروف الذلاقة فهي غير عربية، كلفظ :عسجد، اسم للذهب أعجمي، وعَسَطُوس -بفتح العين والسين -اسم لشجر الخيزران، وحروف الإصهات ما عدا أحرف الذلاقة المتقدمة.

والصفير: وهو لغة :صوت يشبه صوت الطائر. واصطلاحا :صوت زائد يخرج من بين الشفتين يصاحب أحرفه الثلاثة عند خروجها، وهي الصاد، والسين المهملتان، والزاي، وسميت بالصفر؛ لأن لها صوتا يشبه صفر الطائر.

والقلقلة: وهي لغة :الاضطراب والتحريك. واصطلاحا :اضطراب المخرج عند النطق

بالحرف ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية، وحروفها خمسة مجموعة في قولهم" :قطب جد." والسبب في هذا الاضطراب والتحريك كونها مجهورة شديدة، فالجهر يمنع النفس أن يجري معها، والشدة تمنع أن يجري صوتها فلها اجتمع لها هذان الوصفان احتاجت إلى كلفة في بيانها. وللقلقة ثلاث مراتب :أعلاها المشدد الموقوف عليه، فالساكن الموقوف عليه، فالساكن وصلا مثال المشدد الموقوف عليه :الحُقُّ، ومثال الساكن وصلا اقْرَأُ وهكذا في بقية الأحرف.

واللين: ضد الخشونة. واصطلاحا: إخراج الحرف في لين وعدم كلفة. وله حرفان: وهما الواو، والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما مثل: خَوْفٌ، وبَيْتٍ.

والانحراف : الميل واصطلاحا : ميل الحرف بعد خروجه إلى مخرج غيره. وله حرفان : اللام والراء، فاللام فيها انحراف إلى ناحية طرف اللسان، والراء فيها انحراف إلى ظهر اللسان، وميل قليل إلى جهة اللام؛ ولذلك يجعلها الألثغ لاما.

والتكرير: وهو لغة :إعادة الشيء مرة بعد مرة. واصطلاحا :ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالخرف. وهو صفة لازمة للراء، ومعنى وصف هذا الحرف بالتكرير كونه قابلا له، فيجب التحرز عنه؛ لأن الغرض من هذه الصفة تركها، فيجب إخفاء التكرير وخاصة إذا كانت الراء مشددة وليس معنى إخفاء التكرير إعدامه؛ لأن ذلك يسبب حصرا في الصوت؛ فتخرج الراء كالطاء، وهو خطأ بل معناه أن يلصق اللافظ بهذا الحرف ظهر لسانه بأعلى حنكه لصقا محكما مرة واحدة بحيث لا يرتعد؛ لأنه متى ارتعد حدث من كل مرة راء، فهذه الصفة تعرف لتجتنب لا ليؤتى بها.

والتفشي : الانتشار. واصطلاحا : انتشار الريح في الفم عند النطق بالشين، والتفشي صفة للشين وحدها عند أكثر العلماء ومنهم ابن الجزري.

والاستطالة: وهي لغة :الامتداد. واصطلاحا :امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها، وهي صفة للضاد المعجمة.

والخفاء: وهو لغة :الاستتار. واصطلاحا :خفاء الصوت عند النطق بالحرف. وللخفاء أربعة أحرف، وهي حروف المد الثلاثة والهاء، أما خفاء حروف المد فلسعة مخرجها، ولخفاء حروف المد يجب بيانها قبل الهمزة بتطويل مدها.

وأما خفاء الهاء فلاجتهاع صفات الضعف فيها، ولخفائها يجب بيانها بتقوية صوتها. والمغنة : صوت في الخيشوم. واصطلاحا :صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم، فهي صفة ثابتة فيهها مطلقا، إلا أنها في المشدد أكمل منها في المدغم، وفي المدغم أكمل منها في المخفي، وفي المخفي أكمل منها في الساكن المظهر، وفي الساكن المظهر أكمل منها في المتحرك، فتبين من ذلك أن للغنة خمس مراتب، والظاهر منها في حالة التشديد والإدغام والإخفاء كهالها المقدر

أما في الساكن المظهر والمتحرك فالثابت فيها أصلها فقط، فلا تقدر بشيء أصلا. ومما تقدم يعلم أن أي حرف من الحروف لا بد أن يتصف بخمس صفات من المتضادة، وأما غير المتضادة، فتارة يتصف بصفة أو صفتين منها، وتارة لا يتصف بشيء، فلا ينقص الحرف عن خمس صفات، ولا يزيد على سبع.

وإليك هذه الأبيات من الجزرية حتى يسهل عليك معرفة الصفات

مُنْفَتِحٌ مُصْمَتَةٌ والضِّدَّ قُلْ شَدِيدُها لفظُ "أَجِدْ قَطٍ بَكَتْ" وسَبْعُ عُلْوٍ "خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ "حَصَرْ وسَبْعُ عُلْوٍ "خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ "حَصَرْ وقْقِ مَنْ لُبِّ "الحروفِ المُذْلَقَةْ قَلْقَلَةٌ "قُطْبُ جَدٍ "واللِّينُ قَلْقَلَةٌ صُحِّحا قبلهما والانحرافُ صُحِّحا وللتَّفَشِّي الشِّينُ ضَادًا اسْتَطِلْ وللتَّفَشِّي الشِّينُ ضَادًا اسْتَطِلْ

صفاتُها جهرٌ ورِخوٌ مُسِتفلْ مهموسُها"فحثَّه شخصٌ سَكَتْ" وَبَيْنَ رِخْوِ والشديدِ"لِنْ عُمَرْ" وَصَادُ ضَادُ طَاءُ ظَاءٌ مُطْبَقَةْ صَفيرُهَا صادٌ وزايٌ سِينُ وَاقْ وَيَاءٌ سَكَنَا وانفتحا في اللام والرَّا وبتكريرٍ جُعِلْ

# مخارج الحروف

| ا مساسل<br>امسام | الحـــروف     | المخرج الخاص                                                 | عـــد<br>مخارچه | الخسرة المسام | برقم |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 1                | _ <b>∆</b> -≠ | أقصى الحلق ، أي آخره من جهة الصدر                            | 1               | الحلق         | ,    |
| Y                | 2-2           | وسط الحلق                                                    | *               |               |      |
| ٣                | ż-Ė           | أدنى الحلق أي أقربه إلى القم                                 | ۲               |               |      |
| 1                | 3             | أقصى اللسان قريباً من الحلق                                  | 1               |               | N-   |
| 0                | 2             | أقصى اللسان قريباً من جهة الضم                               | ۲               | -             |      |
| 1                | ج - ش - ي     | وسط اللسان                                                   | ۲               | 7             |      |
| ٧                | ت-ط-د         | ظهر اللسان مع أصول الثنايا العليا                            | ŧ               | 100           | *    |
| ٨                | ث-ظ-د         | ظهر اللسان مع رؤوس الثنايا العليا                            | ٥               | - 10          |      |
| 4                | ن             | طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا                            | A               |               | 1    |
| ١.               | J             | طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا قريباً من الظهر            | ٧               |               | E.   |
| 11               | ژ · ص · س     | رأس اللسان مع أصول الثنايا                                   | ٨               | 4             |      |
| 17               | ض             | حافة اللسان أي جانبه مع التصاقه بما يحاذيه من الأضراس العليا | ٩               | .,            |      |
| ١٣               | 3             | حافة اللسان الأمامية مع التصاقها بما يحاذيها من الأسنان      | 1.              |               | US.  |
| 12               | پ-م-و         | ما بين الشفتين                                               | 1               |               | N    |
| 10               | ف             | الشفة السفلى مع رؤوس الثنايا العليا                          | ۲               | الشفتان       | 7    |
| 17               | آ-و-ي         | الجوف                                                        | 1               | الجوف         | ŧ    |
| 17               | الفنة         | الخيشوم                                                      | 1               | الأنف         | ٥    |

#### مخارج الحروف 2 الصفاق التي لها شد د. أيمن سويد حروفها حروفها معناها صفة الضد معناها الصفة ارتفاع أقصى انخفاض اللسان إلى قاع الفم اللسان إلى الاستعلاء .. قوية باقي الأحرف الحنك الأعلى عند النطق الاستعلاء عند المنطقة بالحرف ضغط الرخوة عند ji ضعيفة النطق بالحرف عدم اتجاه قظ أو اتجاه ضغط ضغط الحرف إلى الحنك الحرف إلى الأعلى عند الأعلى عند النطق به النطق به التصاق جملة من انفتاح بين الإطباق .. قوية اللسان والحنك الانفتاح اللسان بما يحاذيها ص ض ط من الحنك الأعلى الأعلى فلأ ضعيفة ينحصر الصوت ظ و اتحصار الصوت بينهما بينهما خفة خروج ILKER. ثقل الحرف عند الإصمات فر من لب النطق به متوسطة الحرف

## أحكام النون الساكنة والتنوين

النون الساكنة: هي التي لا حركة لها، مثل: من ، وعن ، وتكون في الأسهاء والأفعال والحروف، وتأتى متوسطة، ومتطرفة.

والتنوين : هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا، وتفارقه خطا ووقفاً، ولهما عند حروف الهجاء أربعة أحكام : الإظهار، والإدغام، والإقلاب، والإخفاء.

الإظهار: وهو لغة :البيان. واصطلاحا :إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر.

وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الحلق الستة وهي : الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والحاء.

وتكون هذه الحروف مع النون الساكنة في كلمة أو في كلمتين، والتنوين لا يكون إلا في كلمتين. فمثال النون مع هذه الأحرف من كلمة ومن كلمتين : وَيَنْأَوْنَ / مِنْ أَجْرٍ / مُنْهَمِرٍ / مِنْ هَادٍ / أَنْعَمْتَ / مِنْ عِلْمٍ / يَنْجِتُونَ / مِنْ حَكِيمٍ / فَسَيُنْغِضُونَ / مِنْ عَلِيمٍ عَلْمٍ / فَسَيُنْغِضُونَ / مِنْ عَلِيمٍ عَلْمٍ / فَسَيُنْغِضُونَ / مِنْ عَلِيمٍ عَلَمٍ مَنْ خَيْرٍ عَلْمٍ / فَسَيُنْغِضُونَ / مِنْ عَلِيمٍ اللهَ عَلْمٍ اللهَ عَلْمٍ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمٍ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَمٍ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ا

ومثال التنوين:

كُلُّ آمَنَ / فَرِيقًا هَدَى / حَكِيمٌ عَلِيمٌ / حَكِيمٍ حَمِيدٍ / قَوْلا غَيْرَ / يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ويسمى هذا النوع من الإظهار إظهارا حلقياً لخروج حروفه من الحلق، والسبب في إظهار النون الساكنة والتنوين عند هذه الأحرف الستة بعد المخرج أي :بعد مخرجها عن مخرج هذه الأحرف، فقد علمنا أن النون تخرج من طرف اللسان، وهذه الستة تخرج من الحلق الإدعام وهو لغة :الإدخال. واصطلاحا :التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفاً واحدا مشدداً.

وحروفه ستة مجموعة في لفظ" :يرملون "وهي :الياء، والراء، والميم، واللام، والواو، والنون.

ينقسم الإدغام إلى قسمين:

١. إدغام بغنة: وله أربعة أحرف مجموعة في لفظ "ينمو"، فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة بشرط أن تكون في آخر الكلمة، أو بعد التنوين ولا يكون إلا آخرا وجب الإدغام أي :إدغام النون الساكنة أو التنوين فيه بغنة.

فمثال النون في هذه الأحرف الأربعة :مَن يَقُولُ / مِّن نَعْمَةٍ / مِن مَّاءٍ / مِنْ وَلِيٍّ , ومثال النوين : وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ / سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ / نَعِيمًا وَمُلْكًا

وقد علمنا مما تقدم أن شرط الإدغام أن يكون من كلمتين بأن يكون المدغم في آخر الكلمة الأولى، والمدغم فيه في أول الثانية -كها تقدم.-

ويسمى الإدغام بغنة إدغاماً ناقصاً لذهاب الحرف وهو النون أو التنوين، وبقاء الصفة، وهي الغنة فيكون الإدغام غير مستكمل التشديد، ومقتضى كلام بعضهم أن الإدغام بغنة يكون ناقصاً مطلقاً، والذي عليه الجمهور أنه إنها يكون ناقصاً إذا أدغمت النون الساكنة أو التنوين في الواو، والياء فقط.

وأما إذا أدغما في النون أو الميم فإن الإدغام حينئذ يكون كاملا؛ لأن في كل من المدغم والمدغم فيه فيه، فالتشديد مستكمل.

هذا وإذا اجتمع المدغم مع المدغم فيه في كلمة واحدة، وذلك بالنسبة للنون الساكنة فقط -وجب الإظهار، ويسمى هذا النوع من الإظهار إظهارا مطلقا؛ لعدم تقييده بحلق أو شفة، وقد وقع هذا النوع من الإظهار في أربع كلمات في القرآن فقط :كلمة الدُّنْيًا حيث وقعت، وكلمة بُنْيًانٌ ، وكلمة قِنْوَانٌ بسورة الأنعام، وكلمة صِنْوَانٌ في موضعي الرعد.

وإنها لم يدغم هذا النوع لئلا يلتبس بالمضاعف، وهو ما تكرر أحد أصوله، هذا وتلحق النون من هجاء يس \*وَالْقُرْآنِ - ن وَالْقَلَمِ بهذا النوع من الإظهار فلا تدغم لحفص، من طريق الشاطبية.

٢. إدغام بغير غنة: وله حرفان مجموعان في لفظ "رل"وهما الراء واللام.

فمثال الراء بعد النون :مِّن رَّبِّهِمْ ومثالها بعد التنوين: غَفُورًا رَحِيمًا ومثال اللام بعد النون :مِن لَّدُنْهُ وبعد التنوين :رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

ويسمى الإدغام بغير غنة إدغاماً كاملا لذهاب لفظ المدغم وصفته معا، والسبب في إدغام النون الساكنة والتنوين في النون التماثل. وفي الميم التجانس في الصفة فقد اتحدت النون مع الميم في جميع الصفات، وفي المياء والواو التقارب في الصفة، فقد اشتركت النون مع الواو والياء في الجهر، والاستفال، والانفتاح، وأيضاً مضارعتها النون باللين الذي فيهما لشبهه بالغنة.

وفي اللام والراء، التقارب في المخرج، وفي أكثر الصفات. ووجه حذف الغنة مع اللام والراء المبالغة في التخفيف. فللإدغام ثلاثة أسباب :التماثل، والتقارب، والتجانس.

الإقلاب لغة : تحويل الشيء ، واصطلاحا : جعل حرف مكان آخر، أي : قلب النون الساكنة والتنوين ميها قبل الباء مع مراعاة الإخفاء والغنة، فللإقلاب حرف واحد وهو الباء.

ويكون مع النون في كلمة مثل :أَنْبِئْهُمْ وفي كلمتين مثل :أَنْ بُورِكَ

ومع التنوين، ولا يكون إلا من كلمتين مثل سَمِيعٌ بَصِيرٌ

والسبب في الإقلاب عسر الإتيان بالغنة في النون والميم مع الإظهار، ثم إطباق الشفتين لأجل الباء، وعسر الإدغام كذلك لاختلاف المخرج، وقلة التناسب؛ فتعين الإخفاء وتوصل إليه بالقلب ميا. وإنها خصت الميم بالقلب دون غيرها من الحروف لمشاركتها الباء مخرجا والنون صفة، فللإقلاب ثلاثة أعهال :قلب وإخفاء وغنة، قال صاحب التحفة :والثالثُ الإقلابُ عند الباء

الإخفاء ومعناه لغة :الستر. واصطلاحا :النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول.

وله خمسة عشر حرفا وهي :الباقية من حروف الهجاء، وقد جمعها بعضهم في أوائل كلمات البيت الآتي فقال :

صف ذا ثنا كم جاد شخصٌ قد سما \*\*\* دم طيبًا زد في تقى ضع ظالما

فيجب إخفاء النون الساكنة والتنوين بغنة عند هذه الحروف الخمسة عشر.

وها هي بعض الأمثلة النون مع كل حرف منها من كلمة ومن كلمتين، وأمثلة التنوين من كلمتين على ترتيب حروف البيت السابق.

مَنْصُورًا / أَن صَدُّوكُمْ / عَمَلا صَالِّا مَنْصُورًا / أَن صَدُّوكُمْ / عَمَلا صَالِّا مُنذِرٌ / مِن ذَكر سِرَاعًا ذَلِكَ مَنثُورًا / مِن ثَمَرَةٍ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلا ثُمَّ مِنكُمْ / مِن كَانَ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ مَنكُمْ / مِن كَانَ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ أَنجَيْنَاكُمْ / إِنْ جَاءَكُمْ صَبْرًا بَجِيلا

والسبب في إخفاء النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف هو أنها لم يقربا من هذه الحروف كقربها من أحرف الإدغام حتى يجب إدْغامها، ولم يبعدا منها كبعدهما من حروف الإظهار حتى يجب إظهارهما، فأعطيا حكما متوسطا بين الإظهار والإدغام، وهو الإخفاء.

للإخفاء ثلاث مراتب: أعلى :عند الطاء والدال والتاء. وأدنى :عند القاف والكاف. وأوسط :عند الحروف العشرة الباقية.

هذا والفرق بين الإخفاء والإدغام هو أن الإدغام فيه تشديد، وأما الإخفاء فلا تشديد فيه. ويسمى هذا النوع من الإخفاء إخفاء حقيقيًا لانعدام ذات الحرف المخفي، وهو النون الساكنة والتنوين.

#### أحكام الميم الساكنة

الميم الساكنة هي الخالية من الحركة، ولها قبل حروف الهجاء ثلاثة أحكام:

الإخفاء وقد سبق تعريفه، ويكون عند حرف واحد وهو الباء، وتصحبه الغنة. فإذا وقع بعد الميم الساكنة حرف الباء أخفيت الميم مثل: يَعْتَصِم بِالله منها لله عنه عرف الباء أخفيت الميم مثل عنه عنه الله عنه عنه الميم الله الساكنة حرف الباء أخفيت الميم مثل عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه اله

ويسمى هذا النوع من الإخفاء إخفاء شفويًا لخروج حرفه من الشفة، وذهب جماعة إلى إظهار الميم الساكنة عند الباء إظهارًا تامًا أي : من غير غنة والإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب، فقد أجمعوا على إخفاء الميم الساكنة المقلوبة عن النون الساكنة أو التنوين -كما تقدم في الإقلاب.

ووجه الإخفاء أنها لما اشتركا في المخرج واتفقا في بعض الصفات ثقل الإظهار والإدغام المحض فعدل إلى الإخفاء، ودليله من التحفة :فالأولُ الإخفاءُ عند الباءِ

الإدغام وجوبًا بغنة في ميم مثلها، مثل: خَلَقَ لَكُم مَا فِي الأَرْضِ ويسمى هذا النوع من الإدغام إدغام مثلين صغيرا.

الإظهار وجوبًا من غير غنة عند بقية الحروف :وهي ستة وعشرون حرفًا مثل : مَمْنُونٍ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ويسمى هذا النوع من الإظهار إظهارًا شفويًا.

وقد حذر صاحب التحفة من إخفاء الميم الساكنة عند الواو والفاء مع أنهما من حروف الإظهار الستة والعشرين؛ لئلا يتوهم أن الميم تخفى عندهما كما تخفى عند الباء لاتحادها مخرجًا مع الواو، وقربها مخرجًا من الفاء.

هذا وإنها لم تدغم الميم في مقاربها من أجل الغنة التي فيها؛ لأنها لو أدغمت لذهبت غنتها فكان إخلالا وإجحافا بها؛ فأظهرت لذلك، ولم تدغم كذلك في الواو وإن تجانسا في المخرج خوفًا من اللبس فلا يعرف هل هي ميم أو نون؟ ولا في الفاء لقوة الميم وضعف الفاء، والقوي لا يدغم في الضعيف.

تنبيه: قد علمت مما تقدم في باب الصفات اللازمة للحروف عند الكلام على صفة "الغنة"أن

النون والميم المشددتين تتصفان بالغنة الكاملة المقدرة بحركتين، وأن الغنة فيهما في حالة تشديدهما في أعلى مراتبها، ويسمى كل منهما حرف غنة مشددًا. وقدروا الحركة بقبض الأصبع، أو بسطه، بحالة متوسطة.

#### المدوالقصر

المد لغة : الزيادة. واصطلاحا : إطالة الصوت بحرف من حروف المد .

والقصر لغة : الحبس. واصطلاحا : إثبات حرف المد من غير زيادة عليه.

وقد اجتمعت حروف المد بشروطها في كلمة نُوحِيها وهي الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف ولا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فهي دائها حرف مد بخلاف الواو والياء، فتارة يكونان حرفي مد إذا سكنا وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء، وتارة يكونان حرفي لين إذا سكنا وانفتح ما قبلها مثل :خَوْفٌ بَيْتٍ

ينقسم إلى قسمين :أصلي، وفرعي

فالأصلي : هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب من سببي المد، وهما الهمز أو السكون. وسمي أصليا لأنه أصل للفرعي، ويسمى أيضا مدا طبيعيا؛ لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن مقداره، ولا يزيد عليه. ومقدار مده : حركتان.

وينقسم المد الطبيعي إلى قسمين : كلمي، وحرفى.

١. فالكلمى :مثل مَالِكِ كَثِيرَةً مَرْفُوعَةٍ وسمى كلميا لوجود حرف المد في كلمة.

٢ .والحرفي : لا يوجد إلا في فواتح بعض السور، وذلك في خمسة أحرف مجموعة في "حي طهر."
 فالحاء : في حم في سوره السبع.

والياء : في أول مريم كهيعص ويس

والطاء : في طه وطسم أول الشعراء والقصص، وطس أول النمل.

والهاء : في أول مريم، وطه.

والراء: في الرأول يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، والحجر، وفي المرأول الرعد. وإنها مدت هذه الأحرف الخمسة مدا طبيعيا؛ لأنها حروف ثنائية -أي هجاؤها تلاوة حرفان - فليس بعد حرف المد فيها ساكن.

والفرعي :هو الذي يتوقف على سبب من سببي المد، وهما الهمز أو السكون، فله سببان. أنواع المد الفرعي:

للمد الفرعي خمسة أنواع، وهي:

المتصل: وهو حرف مد أتى بعده همز متصل به في كلمة واحدة، مثل السَّمَاءِ النَّسِيءُ قُرُوءٍ

وسمي متصلا لاتصال الهمز بحرف المد في كلمة واحدة.

مقدار مده عند حفص :أربع حركات، أو خمس.

هذا وفي المتصل الموقوف عليه إذا كانت همزته متطرفة مثل :اسْتِحْيَاء وجه ثالث :وهو مده ست حركات لأجل الوقف.

أما إذا كانت همزته متوسطة مثل :الأرَائِكِ فليس فيه إلا الوجهان السابقان، وهما مده أربعا أو خمسا، وصلا ووقفا.

وحكم المتصل :الوجوب.

وإنها كان واجبا، لوجوب مده عند جميع القراء، فزادوه على المد الطبيعي، وإن تفاوتوا في مقدار هذه الزيادة.

ولذلك قال المحقق ابن الجزري: فوجب ألا يعتقد أن قصر المتصل جائز عند أحد من القراء، وقد تتبعته فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، بل رأيت النص بمده.

٢ .المنفصل: وهو حرف مد أتى بعده همز منفصل عنه في كلمة أخرى مثل بِمَا أُنْزِلَ قَالُوا
 آمَنًا ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ

وسمي منفصلا؛ لانفصال الهمز عن حرف المد.

ومقدار مده عند حفص :أربع حركات أو خمس من طريق الشاطبية. وحكم المنفصل :الجواز.

وإنها كان جائزا؛ لجواز مده وقصره عند القراء، فهناك من مده وهناك من قصره، فلم يجمعوا على مده كالمتصل، وحفص من الذين يمدونه من طريق الشاطبية.

ووجه المد في كل من المتصل والمنفصل: أن حرف المد ضعيف، والهمز قوي، فزيد في المد تقوية للضعيف عند مجاورة القوي، وقيل: ليتمكن من النطق بالهمز.

٣ .البدل: وهو حرف مد تقدم عليه همز، مثل :آمَنُوا إِيهَانًا أُوتِيَ

وسمي بدلا؛ لإبدال حرف المدمن الهمز، فأصل الكلمات السابقة أأمنوا، وإئمان، وأؤتي أبدلت الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها وجوبا.

ومقدار مده: حركتان. وحكم البدل: الجواز. وإنها كان جائزا؛ لجواز مده وقصره عند القراء. وحفص من الذين يقصرونه.

العارض: وهو حرف مد أتى بعده سكون عارض لأجل الوقف مثل:
 الْبيَانَ نَسْتَعِينُ اللَّفْلِحُونَ في حالة الوقف وسمي عارضا؛ لعروض المد بعروض السكون.
 مقدار مده:

في ثلاثة أوجه لجميع القراء: القصر :ومقداره حركتان. والتوسط :ومقداره أربع حركات. والمد :ومقداره ست.

فمن قصره لم يعتد بالسكون لعروضه.

ومن مده اعتد بالسكون وقاسه على اللازم.

ومن وسَّطه اعتد بالسكون، ولاحظ عروضه فحطه عن الأصل.

وحكم العارض : الجواز. وإنها كان جائزا؛ لجواز مده وقصره عند كل القراء.

واعلم أن العارض للسكون إن كان منصوبا مثل: الْبَيَانَ ففيه ثلاثة أوجه وهي:

القصر، والتوسط، والمد.

وإن كان مجرورا مثل : يَوْمِ الدِّينِ ففيه أربعة أوجه، وهي : الثلاثة السابقة مع السكون المحض، والروم مع القصر فقط؛ لأن الروم كالوصل، وليس في "الدين" وصلا إلا القصر. وإن كان مرفوعا نحو : نَسْتَعِينُ ففيه سبعة أوجه، وهي : القصر، والتوسط، والمد، مع السكون المحض، ومع الإشهام، والروم مع القصر.

هذا، وفي المتصل الذي عرض سكون همزته لأجل الوقف ثلاثة أوجه إن كان منصوبا مثل :وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ وهي مده أربع حركات، أو خسا، أو ستا، مع السكون المحض.

وإن كان مجرورا نحو :مِنَ السَّمَاءِ ففيه خمسة أوجه، وهي :مده أربعا، أو خمسا، أو ستا مع السكون المحض، ومده أربعا أو خمسا مع الروم، وقد تقدم أن الروم كالوصل، وليس في السهاء وصلا إلا أربع حركات، أو خمس.

وإن كان مرفوعا نحو : يَغْفِرُ لَمِنْ يَشَاءُ ففيه ثمانية أوجه : وهي مده أربعا، أو خمسا، أو ستا مع السكون المحض، ومع الإشمام، ومده أربعا، أو خمسا مع الروم.

والروم: هو الإتيان ببعض الحركة، ويكون في المرفوع، والمضموم، والمجرور، والمكسور. والإشمام: هو ضم الشفتين بعيد سكون الحرف، ويكون في المرفوع والمضموم فقط.

هذا ويلحق اللين وقفا بالعارض للسكون، ففي الوقف على نحو: خَوْفٌ والْبَيْتَ ثلاثة أوجه، وهي: القصر، والتوسط، والمد إلا أن الطول في اللين قليل.

ثم إنه إن كان منصوبا ففيه الثلاثة المتقدمة، وإن كان مجرورا ففيه أربعة أوجه، وإن كان مرفوعا ففيه سبعة، كما تقدم في العارض.

٥-اللازم: وهو حرف مد أتى بعده سكون لازم وصلا ووقفا، مثل:
 الصَّاخَّةُ آلآن بيونس، الم

ومقدار مده :ست حركات عند الجميع. وسمي لازما؛ للزوم سببه -وهو السكون-، أو للزوم مده ست حركات.

وحكم اللازم :اللزوم.

وإنها كان لازما؛ لالتزام جميع القراء مده ست حركات للفصل بين الساكنين. فقد ظهر لك مما تقدم أن للمد الفرعى ثلاثة أحكام.

١ .الوجوب : وهو حكم للمتصل وحده.

٢ . والجواز : وهو حكم لثلاثة أنواع : المنفصل، والبدل، والعارض.

٣ .واللزوم :وهو حكم للمد اللازم وحده.

أقسام المد اللازم

ينقسم المد اللازم إلى كلمي، وحرفي. وكل منهما إما أن يكون مثقلا وإما أن يكون مخففا، فله أربعة أقسام.

فالكلمي :هو حرف مد أتى بعده سكون لازم في كلمة، فإن أدغم ساكنه في ابعده فهو المثقل مثل : الحُاقّةُ الضَّالِّينَ أَتُحَاجُونِي

وإن لم يدخم ساكنه فيها بعده فهو المخفف، وذلك في لفظ"آلآن"في موضعي يونس فقط، وهما :آلآن وَقَدْ عُصَيْتَ وسمي كلميا؛ لاجتهاع المد والسكون في كلمة. وسمي المثقل مثقلا؛ لوجود التشديد بعد حرف المد، إذ الحرف المشدد أثقل. وسمي المخفف مخففا؛ لعدم وجود التشديد بعد حرف المد، فالساكن غير مدغم.

والحرفي :هو حرف مد أتى بعده سكون لازم في حرف هجاؤه ثلاثة أحرف وسطها حرف مد، وسمي حرفيا؛ لوجود حرف المد مع السكون في حرف. واللازم الحرفي لا يوجد إلا في فواتح بعض السور.

والحروف التي تمد مدا لازما سبعة :وهي مجموعة في قول بعضهم" :سنقص علمك"ما عدا العين.

فالسين : في أول الشعراء، والقصص، والنمل، وفي يس، وفي حم \*عسق أول الشورى. والنون : في ن وَالْقَلَمِ فقط.

والقاف : في أول الشورى، وفي ق وَالْقُرْآنِ

والصاد : في المص في أول الأعراف، وفي كهيعص أول مريم، وفي ص وَالْقُرْآنِ

واللام: في الم / الر / المص / المر

والميم : في الم المص المر طسم حم

والكاف: في أول مريم فقط.

فهذه الأحرف السبعة تمد مدا لازما باتفاق، ويسمى المد مدا لازما حرفيا، فإن أدغم ساكنه فيما بعده كان مثقلا وإن لم يدغم كان مخففا.

مثال المثقل" : لام "من "الم "لوجود الإدغام، و "سين "من "طسم "لوجود الإدغام كذلك.

ومثال المخفف :ميم "من "الم"، و "ق "لعدم وجود الإدغام.

وأما العين : فموجودة في أول "مريم، والشورى "وفيها للجميع وجهان:

الطول: وهو الأفضل قياسا على الأحرف السبعة السابقة.

والتوسط السكون الياء وانفتاح ما قبلها، فهي حرف لين لا حرف مد، فأعطيت حكما أقل من حرف المد لمزيّته على اللين.

هذا، وإذا تغير سبب المد جاز المد والقصر، وذلك في قوله تعالى :الم \*اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ أُولَ سورة آل عمران، في حالة وصل "الم"بلفظ الجلالة.

فإن الميم من لفظ "الم"قد حركت بالفتح لاجتهاعها ساكنة مع لام الجلالة، وطبيعي أن همزة الوصل لا ينطق بها وصلا.

فمن أشبع نظر إلى الأصل -وهو سكون الميم -ولم يعتد بالحركة لأنها عرضت للتخلص من الساكنين.

ومن قصر نظر إلى الحركة العارضة، وكان التخلص من الساكنين هنا بالفتح حرصا على تفخيم لفظ الجلالة.

أما إذا وقفت على "آلم" فلا بد من الإشباع؛ لأن الميم قد عاد إليها سكونها الأصلي. والحروف الهجائية الموجودة في فواتح بعض السور أربعة عشر حرفا وتنقسم إلى أربعة أقسام: ١. ما يمد مدا لازما، وهو حروف "سنقص علمك ما عدا العين.

٢ . ما فيه الوجهان -المد، والتوسط -وهو "عين."

٣ .ما يمد مدا طبيعيا، وهو الحروف الخمسة المتقدمة في المد الأصلي، والمجموعة في قولهم" :حي طهر."

٤ .ما لا يمد أصلا وهو "ألف"لكون هجائه ثلاثة أحرف ليس وسطها حرف مد، وهو موجود في "الم"، "المر" "المر"

وينبغي أن يعلم أنه إذا كان حرف المد في كلمة، والحرف الساكن في كلمة أخرى حذف حرف المد في الوصل، مثل :وَقَالُوا اتَّخَذَ وَاللَّقِيمِي الصَّلاةِ وَقَالا الحُمْدُ للهِ اللهِ عَلَى المَّلاةِ عَلَى المَّلاةِ عَلَى المَّلاةِ عَلَى المَّلَاةِ عَلَى المَّلَاةِ عَلَى المَّلَاقِ الْحُمْدُ للهِ المُحَمِّدُ اللهِ اللهِ المُحَمِّدُ اللهُ المُحَمِّدُ اللهِ المُحَمِّدُ اللهُ المُحَمِّدُ اللهُ المُحَمِّدُ اللهِ المُحَمِّدُ اللهُ المُحَمِّدُ اللهِ المُحْمِي المُحْمِينُ اللهِ المُحَمِّدُ اللهِ المُحَمِّدُ اللهِ المُحْمِينُ اللهِ اللهِ المُحْمِينُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ المُحْمِينُ اللهِ اللهُ اللهِ المُحْمِينُ اللهِ المُحْمِينُ اللهِ

للمدود مراتب خمس:

فأقواها المد اللازم، فالمتصل، فالعارض، فالمنفصل، فالبدل.

فإذا اجتمع سببان من أسباب المد أحدهما قوي والآخر ضعيف عمل بالقوي، وألغي الضعيف، مثل وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الحُرَامَ فحرف المد -وهو الألف في "آمين" باعتبار تقدم الهمز عليه -يعد بدلا وباعتبار تأخر السكون اللازم بعده يسمى لازما، فيمد ست حركات إعمالا للمد اللازم لقوته، ويلغى البدل لضعفه.

ومثل :وَجَاءُوا أَبَاهُمْ فالواو المدية باعتبار تقدم الهمز عليها تسمى بدلا وباعتبار تأخر الهمز عنها في كلمة أخرى تسمى منفصلا فيعمل بالمنفصل لقوته، فيمد أربع حركات أو خس، ويلغى البدل لضعفه.

## باب التفخيم والترقيق

التفخيم: التسمين. واصطلاحا:عبارة عن سمن يدخل على جسم الحرف -أي صوته - فيمتلئ الفم بصداه.

والتفخيم، والتسمين، والتغليظ بمعنى واحد، لكن المستعمل في اللام التغليظ، وفي الراء التفخيم. التفخيم.

والترقيق: التنحيف. واصطلاحا :عبارة عن نحول يدخل على جسم الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه.

اعلم أن الحروف قسمان : حروف استعلاء، وحروف استفال.

أما حروف الاستعلاء: فحكمها التفخيم بلا استثناء، وقد تقدم في باب صفات الحروف أنها سبعة ، مجموعة في قولهم: خص ضغط قظ وهي:

الخاء، والصاد، والضاد، والغين، والطاء، والقاف، والظاء.

وتختص حروف الإطباق الأربعة بتفخيم أقوى :وهي الصاد، والضاد، والطاء، والظاء. للتفخيم خمس مراتب: فأعلاها في المفتوح الذي بعده ألف مثل :طَائِعِينَ فالمفتوح الذي ليس بعده ألف مثل :طَلْبًا فالمضموم مثل :يَسْطُرُونَ فالساكن مثل :أَطْعَمَهُمْ فالمكسور مثل : طِبْتُمْ وهكذا في بقية الأحرف.

وأما حروف الاستفال :فحكمها الترقيق إلا اللام والراء في بعض أحوالهما، وإلا الألف. حكم اللام:

تفخم اللام في لفظ الجلالة الواقع بعد فتح نحو :تَالله ﴿ أَو ضَمَ مثل :نَصْرُ الله ۗ وترقق إذا وقع لفظ الجلالة بعد كسر مثل :بِالله ۗ بِسْمِ الله ۗ

حكم الراء:

إن للراء أحكاما في حالة الوصل تختلف عنها في حالة الوقف عليها. 1 . فإذا كانت موصولة فإنها ترقق في حالتين:

الأولى: أن تكون مكسورة سواء أكان الكسر أصليا مثل: رِجَالٌ وَالْغَارِمِينَ وَالْفَجْرِ أَو عارضا مثل: وَأَنْذِرِ النَّاسَ فالراء المكسورة ترقق مطلقا بدون قيد أو شرط.

الثانية :أن تكون ساكنة، ولا بد في ترقيق الراء الساكنة من شروط :وهي أن يكون قبل الراء كسرة أصلية متصل، فإذا استوفت الراء الساكنة هذه الشروط مجتمعة وجب ترقيقها مثل :فِرْعَوْنَ شِرْعَةً

وتفخم الراء في غير هاتين الحالتين:

فتفخم إذا لم تكن مكسورة بأن كانت مفتوحة :مثل :رَبَّنَا أو مضمومة مثل :رُسُلُ وتفخم كذلك إذا كانت ساكنة ولم تستوف شروط الترقيق المتقدمة بأن سكنت بعد فتح مثل :بَرْقٌ أو بعد ضم مثل :الْقُرْآنُ أو سكنت بعد كسر إلا أنه عارض مثل : ارْجِعِي في حالة الابتداء بهمزة الوصل، فقد عرض الكسر للابتداء بهمزة الوصل.

أو سكنت بعد كسر أصلي إلا أنه غير متصل بالراء مثل :الَّذِي ارْتَضَى فكسرة الذال منفصلة عن الراء.

أو سكنت بعد كسر أصلي متصل بالراء إلا أن الراء وقع بعدها حرف استعلاء مفتوح متصل، وقد وقع ذلك في خمس كلمات في القرآن الكريم:

قِرْطَاسٍ بسورة الأنعام وَإِرْصَادًا وفِرْقَةٍ بالتوبة مِرْصَادًا بالنبأ، لَبِالْمِرْصَادِ بسورة والفجر.

فتفخم الراء الساكنة في كل ذلك لعدم استيفائها شروط الترقيق.

هذا، وإذا كان حرف الاستعلاء الواقع بعد الراء الساكنة مكسورا - وذلك في لفظ :فرق بسورة الشعراء - فقد اختلفوا في الراء حينئذ:

فمنهم من فخمها نظرا لوجود حرف الاستعلاء، ومنهم من رققها نظرا لكسره.

فالكسر قد أضعف تفخيمه، والترقيق أرجح من التفخيم.

وإذا كان حرف الاستعلاء الواقع بعد الراء الساكنة منفصلا عن الراء بأن وقع في كلمة أخرى

مثل : وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ فَاصْبِرْ صَبْرًا فإن الراء ترقق، ولا يلتفت إلى حرف الاستعلاء، لعدم اتصاله بالراء.

الثانية:أن يقع قبلها كسر غير مباشر بأن فصل بينه وبين الراء حرف ساكن مستفل مثل :سِحْرٌ الذِّكْرَ

الثالثة :أن يقع قبلها ياء ساكنة مثل :قَدِيرٌ الْخُيرُ

وتفخم الراء في غير هذه الحالات الثلاث مثل :الْقَمَرَ النُّذُرُ وَالْفَجْرِ هذا حكم الراء إذا وقف عليها بالإشهام.

وأما إذا وقف عليها بالروم فحكمها كالوصل:

فإذا وقفت على قوله تعالى :بِيَدِكَ الْخَيْرُ بالسكون المجرد أو مع الإشهام رققت الراء؛ لوقوعها بعدياء ساكنة.

أما إذا وقفت بالروم فخمت الراء؛ لأنها مضمومة، وقد علمت أن الراء المضمومة تفخم في حالة الوصل، فكذلك تفخم في حالة الوقف عليها بالروم؛ لأنه كالوصل.

كلمات اختلف فيها:

إذا وقفت على راء مِصْرَ أو راء الْقِطْرِ بسباً، ففي الراء وجهان :الترقيق والتفخيم. فمن رقق نظر إلى الكسر، ولم يعتبر الساكن الفاصل بين الكسر والراء.

ومن فخم اعتبر هذا الساكن، وعده حاجزا حصينا بين الكسرة والراء؛ لكونه حرف استعلاء. والأرجح في "مصر "التفخيم، وفي "القطر"الترقيق؛ نظرا للوصل، وعملا بالأصل. وفي كلمة : يَسْرِ بالفجر، وكذا : أَسْرِ حيث وقع، وَنُذُرِ بالقمر وجهان وقفا كذلك. والأرجح الترقيق للفرق بين كسرة الإعراب وكسرة البناء، وللدلالة على الياء المحذوفة.

171

حكم الألف: حكمها أنها تابعة لما قبلها تفخيها وترقيقا، فإذا كان الحرف الذي قبلها مفخها فخمت مثل:قَالَ وطَالَ

وإذا كان مرققا رققت مثل: نَاعِمَةٌ عَالِيةٍ قال صاحب اللآلئ:

## والرومُ كالوصْلِ وَتَتْبَعُ الألِفْ\*\*\* ما قَبْلَها، والعَكْسُ في الغنِّ أُلِفْ

هذا :وقوله العكس في الغن ألف المعناه أن الغنة بعكس الألف، فهي تابعة لما بعدها تفخيما وترقيقا.

فإذا كان الحرف الذي بعدها مفخها فخمت مثل: يَنْصُرُ كُمُ فتفخم الغنة؛ لأن الصاد مفخمة. وإذا كان مرققا رققت مثل: أَنْزَلْنَاهُ فترقق الغنة لترقيق الزاي.

فحكم الغنة : أنها تابعة لما بعدها تفخيها وترقيقا.

## اللامات السواكن

اللامات السواكن خمس:

الأولى: لام أل: وهي لام التعريف، ولها قبل حروف الهجاء حالتان: حالة يجب فيها الإظهار، وحالة يجب فيها الإدغام.

فيجب إظهارها إذا وقع بعدها حرف من الحروف الأربعة عشر المجموعة في " : ابغ حج وخف عقيمه نحو : الْبَارِئُ الإِنْسَانُ الْغَنِيُّ الحُكِيمُ الجُمِيلَ

ويسمى هذا النوع من الإظهار إظهارا قمريا، وتسمى هذه اللام لاما قمرية.

٢. ويجب إدغامها إذا وقع بعدها حرف من الحروف الأربعة عشر الباقية من حروف الهجاء، وقد ذكرها صاحب التحفة في أوائل كلهات البيت الآتي :

## طِب ثُمَّ صِلْ رَحْمًا تفز ضِفْ ذا نِعم دع سُوءَ ظَنِّ زُر شريفًا للكرم

وإليك الأمثلة: الطَّيِّبَاتُ الثَّوَابِ الصَّالِحِينَ الرَّزَّاقُ التَّائِبُونَ ويسمى هذه اللام لاما شمسية. ويسمى هذه اللام لاما شمسية. الثانية: لام الفعل: سواء أكان الفعل ماضيا مثل: قُلْنَا أم مضارعا مثل: يَلْتَقِطْهُ أم أمرا

مثل : قُلْ وحكمها الإظهار إلا لام "قل"فإنها تدغم في حرفين:

١ .اللام، مثل :قُل لِعِبَادِيَ للتماثل.

٢ .الراء، مثل :وَقُل رَبِّ للتقارب.

الثالثة : لام الحرف: وهي في "هل" و "بل "مثل : فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ وَ اللهِ و وحكمها الإظهار إلا إذا وقع بعدها لام أو راء؛ فإنها تدغم فيهما كاللام في "قل "مثل : فَهَل لَّنَا بَل لا يَخَافُونَ بَل رَّفَعَهُ اللهُّ

ولم يقع بعد لام هل راء في القرآن الكريم، كما يستثنى من قاعدة إدغام لام الحرف بَلْ رَانَ في المطففين آية ١٤؛ فإن حكمها الإظهار لحفص من طريق الشاطبية؛ لوجود السكت على اللام، والسكت مانع من الإدغام.

الرابعة : لام الاسم: مثل : سُلْطَانٍ أَلْسِنَتُكُمُ عِلْمًا سَلْسَبِيلا وحكمها الإظهار مطلقا. الخامسة : لام الأمر: وهي من أدوات جزم المضارع، مثل : وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وحكمها الإظهار مطلقا ك لام الاسم.

## باب المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين

إذا التقى الحرفان خطا -سواء التقيا لفظا أم لا -فإما أن يكونا متهاثلين، أو متقاربين، أو متجانسين، أو متباعدين.

هذا، ودخل بقولنا :خطا "نحو : إِنَّهُ هُوَ لالتقاء الهاءين خطا فيعتبر من المتهاثلين، وإن فصل بين الحرفين بالواو لفظا، لأجل صلة هاء الضمير.

وخرج نحو :أنَّا نَذِيرٌ لعدم التقاء النونين خطا، فلا يعتبر من المتهاثلين وإن التقى الحرفان لفظا، فالمعتبر هو الالتقاء في الخط.

بيان كل من المتهاثلين، والمتقاربين، والمتجانسين، والمتباعدين تفصيلا فنقول: المتهاثلان: هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة كالباءين، واللامين مثل : اذْهَب بِّكِتَابِي فَقَالَ لَهُمُ والمتقاربان: هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، أو مخرجا فقط، أو صفة فقط فالتقارب

ثلاثة أقسام:

١. تقارب في المخرج والصفة معا: مثل : وَقُل رَّبِ فين اللام والراء تقارب في المخرج كها هو ظاهر، وتقارب في الصفة؛ لاتفاقهها في أكثر الصفات، فالتقارب في الصفة معناه أن يتفق الحرفان في أغلب الصفات.

٢ . تقارب في المخرج فقط: مثل : قَدْ سَمِعَ فين الدال والسين تقارب في المخرج كما علمت في
 باب المخارج، ولا تقارب بينهما صفة، لاختلافهما في أكثر الصفات.

٣. تقارب في الصفة فقط: مثل : بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فالتاء والشين متقاربان صفة لاتفاقها في أغلب الصفات، ولا تقارب بينها مخرجا، لخروج التاء من طرف اللسان، والشين من وسطه كها تقدم.

والمتجانسان: هما الحرفان اللذان تجانسا -أي اتحدا - محرجا، واختلفا صفة أو تجانسا صفة، واختلفا محرجا فالتجانس قسمان:

١. تجانس في المخرج فقط: مثل: قَد تَبيّنَ فبين الدال والتاء تجانس في المخرج، فهما يخرجان من طرف اللسان ومن الثنيتين العلييين كما عرفت.

٢. تجانس في الصفة فقط: مثل: قَدْ جَعَلَ ) بين الدال والجيم تجانس في الصفة؛ لاتحادهما في كل الصفات. الصفات.

والمتباعدان: هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا، واختلفا صفة، مثل :تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ فبين التاء والعين تباعد في المخرج.

فهذه سبعة أقسام، وهي المتهاثلان، والمتقاربان مخرجا وصفة، والمتقاربان مخرجا فقط، والمتجانسان صفة لا فقط، والمتجانسان صفة لا مخرجا، والمتباعدان.

فإذا تحرك الحرفان في كل قسم منها سمي كبيرا، وإذا سكن الأول سمي صغيرا، وإذا سكن الثاني سمى مطلقا، وبذلك يكون الاجتماع الحرفين خطا واحد وعشرون قسما.

حكم المتهاثلين:

١ .الصغير :حكمه الإدغام وجوبا للجميع، مثل :وَقَد دَّخَلُوا اذْهَب بِّكِتَابِي إلا إذا كان
 الأول حرف مد، أو هاء سكت.

فإذا كان الحرف الأول من المتهاثلين حرف مد نحو : آمَنُوا وَعَمِلُوا فِي يَوْمٍ فلا بد من إظهاره للجميع، لئلا يزول المد بالإدغام.

وإذا كان الأول منهم هاء سكت، وذلك في قوله تعالى :مَالِيَه \*هَلَكَ بسورة الحاقة، ففيه الإظهار والإدغام، والإظهار أرجح، وكيفيته أن يسكت على هاء "ماليه" سكتة يسيرة من غير تنفس.

فمن أظهر مع السكت لاحظ أن المثل الأول هاء سكت، فالوقف عليها منوي، ومن أدغم فقد أجرى الوصل مجرى الوقف، واعتبرها كالحرف الأصلي.

٢ .الكبير :حكمه الإظهار لغير السوسى ومثاله: فِيهِ هُدًى الْكِتَابَ بِالْحُقِّ

٣ المطلق :حكمه الإظهار للجميع، ومثاله : شَقَقْنَا

حكم المتقاربين:

١ .الصغير :حكمه الإظهار، ومثاله :قَدْ سَمِعَ

ويستثنى من ذلك اللام والقاف. أما اللام فإنها تدغم في الراء مثل : وَقُل رَّبِّ بَل رَّبُّكُمْ ) وأما القاف فإنها تدغم في الكاف، وذلك في قوله تعالى : أَلَمْ نَخْلُقكُمْ بالمرسلات. بيد أنهم اختلفوا في هذا الإدغام، فبعضهم أدغم القاف في الكاف إدغاما كاملا فيصير النطق كافا مشددة، وبعضهم أدغمها إدغاما ناقصا وذلك بإبقاء صفة الاستعلاء، والأول هو الأصح. فالإدغام الكامل : هو ما ذهب معه لفظ المدغم وصفته.

والناقص :هو ما ذهب معه لفظ المدغم وبقيت صفته.

٢ .الكبير :حكمة الإظهار لغير السوسي، ومثاله :عَدَدَ سِنِينَ

٣ المطلق : حكمه الإظهار للجميع، ومثاله : سِدْرَةِ

حكم المتجانسين:

١ .الصغير :حكمه الإظهار، مثل :قَدْ جَعَلَ

ويستثنى من ذلك:

الدال : فإنها تدغم في التاء مثل : قَد تَّبيَّنَ

والذال :فإنها تدغم في الظاء مثل :إِذ ظَّلَمُوا

والثاء : فإنها تدغم في الذال في يَلْهَث ذَّلِكَ بالأعراف.

والباء : فإنها تدغم في الميم في ارْكَب مَّعَنَا بهود.

والتاء : فإنها تدغم في الدال مثل : أُجِيبَت دَّعْوَتُكُما

وفي الطاء مثل:فَآمَنَت طَّائِفَةٌ

هذا وتدغم الطاء في التاء إدغاما ناقصا، وذلك بإبقاء صفة الإطباق:

مثل: بَسَطتَ أَحَطتُ فَرَّطتُ

٢ .الكبير :حكمه الإظهار لغير السوسي، ومثاله :الصَّالِجَاتِ طُوبَى

٣ المطلق :حكمه الإظهار للجميع، ومثاله : أَفَتَطْمَعُونَ

حكم المتباعدين :حكمه الإظهار مطلقا، سواء في ذلك الصغير، والكبير، والمطلق.

## أنواع الوقف على أواخر الكلم

أنواع الوقف ثلاثة:

الأول: الإسكان المحض: لأن العرب لا يبتدئون بساكن، ولا يقفون على متحرك بالحركة، وإنها كان السكون أصلا في الوقف؛ لأنه لما كان الغرض من الوقف الاستراحة، والسكون أخف من الحركات كلها، وأبلغ في تحصيل الراحة، صار أصلا بهذا الاعتبار.

الثاني :الروم: وهو الإتيان ببعض الحركة حتى يذهب معظم صوتها، فيسمع لها صوت خفى، يسمعه القريب المصغى دون البعيد؛ لأنها غير تامة.

الثالث :الإشهام: وهو ضم الشفتين بعيد سكون الحرف كهيئتها عند النطق بالضمة، وهو

إشارة إلى الضم، ومن ثَم فلا يدركه إلا البصير.

وفائدة الروم والإشهام :بيان الحركة الأصلية التي ثبتت في الوصل للحرف الموقوف عليه. وهناك أنواع أخرى للإشهام غير إشهام الوقف لا حاجة لذكرها، ولكنا نذكر منها نوعا ورد في لفظ "تأمنا" في قوله تعالى :مَا لَكَ لا تَأْمَنَا عَلَى يُوسُفَ فأصل الكلمة "تأمننا" بنونين، أدغمت الأولى في الثانية للجميع.

ويجوز فيها وجهان:

الإشهام : وهو عين الإشهام المتقدم في الوقف، إلا أنه هنا مقارن لسكون الحرف المدغم، وفي الوقف بعيد السكون.

والإشهام هنا للإشارة إلى حركة الفعل، وهي الضمة، فالإدغام مع الإشهام صريح.

٢. الروم: فيمتنع معه الإدغام الصحيح؛ لأن الحركة لا تسكن رأسا، بل يضعف صوتها، وبعضهم يعبر عن الروم بالإخفاء.

ما يجوز فيه الروم والإشمام، أو الروم، وما لا يجوز:

ينقسم الموقوف عليه إلى ثلاثة أقسام:

١ .ما يوقف عليه بالأنواع الثلاثة المتقدمة، وهي :السكون، والروم، والإشهام، وهو ما كان متحركا بالرفع أو الضم مثل نَسْتَعِينُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

٢ .ما يوقف عليه بالسكون والروم فقط ولا يجوز فيه الإشهام، وهو ما كان متحركا بالخفض
 أو الكسر مثل :الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَؤُلاءِ

٣. ما يوقف عليه بالسكون فقط ولا يجوز فيه الروم والإشمام، وذلك في المواضع الآتية:

أ المنصوب والمفتوح نحو المُسْتَقِيمَ لا رَيْبَ فلا يجوز الروم

فيهما لخفة الفتحة وسرعتها في النطق، فلا تكاد تخرج إلا كاملة، ولا الإشمام؛ لأنه إشارة إلى الضم.

ب. هاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء مثل : الجُنَّةَ إذ المراد من الروم والإشهام بيان حركة

الموقوف عليه حالة الوصل، ولم يكن على الهاء حركة حالة الوصل؛ لأنها مبدلة من التاء، والتاء معدومة في الوقف.

ج.ما كان ساكنا في الوصل مثل:فَلا تَنْهَرْ ومنه ميم الجمع، فلا يجوز فيه الروم والإشهام؛ لأنها إنها يكونان في المتحرك دون الساكن.

د. ما كان متحركا في الوصل بحركة عارضة مثل : وَأَنْذِرِ النَّاسَ (وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ) لأن الحركة عرضت للراء، والواو للتخلص من التقاء الساكنين.

ومثل ذلك ميم الجمع نحو : وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ فلا يجوز فيه الروم والإشهام لعروض الحركة، فلا يعتد بها؛ لأنها تزول في الوقف لذهاب المقتضي وهو اجتماع الساكنين، فلا وجه للروم، والإشهام.

وأما هاء الضمير : فقد اختلف فيها وقفا:

١ . فذهب بعضهم إلى جواز الروم والإشهام فيها مطلقا.

٢ .وذهب بعضهم إلى المنع مطلقا.

٣. والمختار منعها فيها إذا كان قبلها ضم، أو واو ساكنة، أو كسر، أو ياء ساكنة مثل : يَرْفَعُهُ وعَقَلُوهُ وبهِ وفِيهِ

وجوازهما إذا لم يكن قبلها ذلك، بأن انفتح ما قبل الهاء، أو وقع قبلها ألف، أو ساكن صحيح مثل :فَأَكْرَمَهُ وَهَدَاهُ وعَنْهُ

ووجه الروم والإشهام الإجراء على القاعدة، ووجه المنع طلب الخفة.

حكم هاء الضمير وصلا

لما كانت هاء الضمير في اصطلاح القراء: هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر الغائب، سميت هاء الكناية أيضا لأنها يكنى بها عن المفرد والمذكر الغائب، ولها أربع أحوال: الحالة الأولى: أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن نحو : لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الحُمْدُ الحالة الثانية : أن تقع بين ساكنين نحو : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

وقد اتفق القراء العشرة على عدم صلة هاء الضمير في هاتين الحالتين إلا البزي عن ابن كثير في قوله تعالى :فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى فإنه يصل الهاء بواو لفظية في الوصل، ويشدد التاء من "تلهى"، ويلزم حينئذ مد الهاء مدا طويلا لوجود الساكن المدغم.

الحالة الثالثة:أن تقع بين متحركين نحو: إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا

ولا خلاف بين عامة القراء في صلة هذه الهاء بواو لفظية في الوصل إذا كانت مضمومة، وبياء لفظية في الوصل إذا كانت مكسورة.

وبالنسبة لحفص عن عاصم فإنه وصلها بواو لفظية إذا كانت مضمومة، وبياء لفظية إذا كانت مكسورة -كما أسلفنا -إلا في خمسة مواضع منها، وهي: أَرْجِهْ في الأعراف والشعراء، وَيَتَّقْهِ في النور، وفَأَلْقِهِ بالنمل ، ويَرْضَهُ بالزمر

أما أَرْجِهْ وفَأَلْقِهِ فقرأهما بإسكان الهاء وصلا ووقفا.

وأما وَيَتَّقْهِ فقرأ بقصر الهاء أي كسرها من غير صلة؛ لأنه يسكن القاف قبلها.

وأما يَرْضَهُ فقرأ بقصر الهاء مضمومة من غير صلة.

الحالة الرابعة :أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك نحو :فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

وهذه الحالة مختلف فيها بين القراء العشرة، فابن كثير يصلها بواو إذا كانت مضمومة، وبياء إذا كانت مضمومة، وبياء إذا كانت مكسورة، ويوافقه حفص في لفظ فِيهِ مُهَانًا

بالفرقان، فيصل الهاء من "فيه"بياء لفظية في الوصل، وباقي القراء بالقصر أي بحذف الصلة مطلقا، ولا خلاف بين القراء في إسكان الهاء وقفا.

## الوقف، والابتداء، والقطع، والسكت

الوقف: عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، فلا بد من التنفس معه. ويأتي في رءوس الآي، وأوساطها، ولا يأتي في وسط الكلمة، ولا فيها اتصل رسها، فلا يوقف على" :لكي "في قوله تعالى :لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا بالحج؛ لاتصاله رسها. والسكت: هو قطع الصوت زمنا يسيرا من غير تنفس، ويأتي في وسط الكلمة، وفي آخرها. والقطع: عبارة عن قطع القراءة رأسا، ولا يكون إلا على رءوس الآي؛ لأن رءوس الآي في نفسها مقاطع.

ينقسم الوقف إلى أربعة أقسام:

١ .اختياري : وهو أن يقصد لذاته من غير عروض سبب من الأسباب.

٢ .اضطراري :وهو ما يعرض بسبب ضيق النفس، ونحوه كعجز ونسيان.

فحينئذ يجوز الوقف على أية كلمة، وإن لم يتم المعنى، لكن يجب الابتداء بالكلمة الموقوف عليها إن صلح الابتداء بها، أو بها قبلها إن لم يصلح.

٣. انتظاري :وهو أن يقف القارئ على كلمة ليعطف عليها غيرها حين جمعه للقراءات.

٤. اختباري : وهو ما كان الغرض منه اختبار الشخص وامتحانه، ويتعلق بالرسم كالمقطوع، والموصول، والثابت، والمحذوف، ولا يوقف عليه إلا إجابة لسؤال ممتحن، أو لتعليم القارئ كيف يقف إذا اضطر للوقف.

أقسام الوقف الاختياري:

ينقسم إلى أربعة أقسام :تام، وكاف، وحسن، وقبيح.

١ .فالتام: هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها، ولا بها قبلها لا لفظا ولا معنى، ويقصد بالتعلق اللفظى التعلق من جهة الإعراب.

وأكثر ما يوجد هذا النوع في رءوس الآي، وعند انقضاء القصص، كالوقف على "المفلحون" من قوله تعالى :أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّمِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ والابتداء بقوله :إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فإن الأولى من تمام أحوال المؤمنين، والثانية متعلقة بأحوال الكافرين. وحكمه :أنه يحسن الوقف عليه، والابتداء بها بعده.

٢. والكافي: هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها، ولا بها قبلها لفظا، بل معنى فقط، كالوقف على : لا يُؤْمِنُونَ والابتداء بقوله تعالى : خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فإن قوله " : لا

يؤمنون "مع ما بعده متعلق بالكافرين من جهة المعنى. وحكمه : كالتام.

٣. والحسن: هو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها، أو بها قبلها لفظا ومعنى، بشرط إفادته معنى يحسن السكوت عليه، ومن ثم سمي حسنا، كالوقف على لفظ "لله" من قوله تعالى : الحُمْدُ لله قهذه الجملة أفادت معنى، لكن ما بعد لفظ الجلالة متعلق به؛ لكونه صفة له.

حكمه: إن كان غير رأس مثل": الحمد لله "حسن الوقف عليه، ولم يحسن الابتداء بها بعده، فمن وقف عليه وأراد الابتداء وصله بها بعده؛ لأن الابتداء بها يتعلق بها قبله لفظا قبيح.

وإن كان رأس آية مثل" :العالمين "من قوله تعالى :الحُمْدُ للهِ َّرَبِّ الْعَالَمِينَ حسن الوقف عليه، والابتداء بها بعده، وإن وجد التعلق؛

لأن الوقف على رءوس الآي سنة مطلقا؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت" : كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم -إذا قرأ قطع قراءته آية آية .يقول : بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول : الرحمن الرحيم، ثم يقف " ... إلى يقف، ثم يقول : الرحمن الرحيم، ثم يقف " ... إلى آخر الحديث ) وهذا الحديث أصل في هذا الباب، فظاهر هذا الحديث أن رءوس الآي يستحب الوقف عليها مطلقا.

وقال بعضهم في شرح هذا الحديث: هذا إذا كان ما بعد رأس الآية يفيد معنى، وإلا فلا يحسن الابتداء به، كقوله تعالى في سورة البقرة: لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ \*فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ) فإن تَتَفَكَّرُونَ رأس آية، لكن ما بعده لا يفيد معنى إلا بها قبله، فلا يحسن الابتداء بقوله: في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ بل يستحب العود لما قبله، والمذهب الأول هو المشهور عند غالب أهل هذا الفن.

٤ .والقبيح: هو الوقف على لفظ غير مفيد، وقد تعلق ما بعده بها قبله لفظا ومعنى، كالوقف على المبتدأ دون خبره، أو على المضاف دون المضاف إليه.

فالوقف على" :الحمد "من قوله تعالى :الحُمْدُ للهِ قَبِيح، وكذلك الوقف على ":بسم "من :بِسْمِ اللهِ قَف على الله فقل على الله فقل الله فكل وقف على ما لا يفهم منه معنى يعد قبيحا، ولا يجوز إلا لضرورة، كانقطاع نفس ونحوه، أو لتعليم القارئ الوقف على الكلمة.

ولا بد من الابتداء بالكلمة الموقوف عليها، أو بها قبلها على حسب ما يقتضيه المعنى من الحسن؛ لأن الوقف قد أبيح للضرورة، ولا ضرورة في الابتداء، فلا يكون إلا اختياريا، ومن ثم فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى موفٍ بالمقصود، فالابتداء بها تعلق بها قبله يعتبر قبيحا. وأشد قبحا الوقف والابتداء الموهمان خلاف المراد:كالوقف على قوله تعالى: إِنَّ اللهُّ يَسْتَحْيِي وكالوقف على قوله: لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا ثم الابتداء بقوله: إِنَّ اللهُ فَيْرٌ وغير ذلك مما يوهم الوقف عليه أو الابتداء وصفا لا يليق به تعالى، أو يفهم معنى غير ما أراده الله جل وعلا فمن وقف على مثل هذا لضرورة وجب عليه أن يرجع إلى ما قبله، ويصل الكلام بعضه ببعض.

والوقف في ذاته لا يوصف بالوجوب ولا بالحرمة، وليس في القرآن من وقف واجب يأثم القارئ بتركه، ولا من حرام يأثم بفعله، وإنها يتصف بهما بحسب ما يعرض له من قصد إيهام خلاف المراد.

## مواضع السكت

ورد السكت عن حفص في أربعة مواضع:

الأول: قوله تعالى : وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا بالكهف، فالسكت هنا على الألف المبدلة من التنوين في لفظ "عوجا"؛ وذلك لبيان أن ما بعده وهو قوله: قَيِّمًا ليس متصلا بها قبله.

الثاني:قوله تعالى:قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا فِي يس، فالسكت هنا على ألف"مرقدنا"؛ وذلك لبيان أن كلام الكفار قد انقضى، وما بعده وهو قوله: هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ اللُّرْسَلُونَ ليس من كلامهم، بل هو من كلام الملائكة، أو المؤمنين.

الثالث :قوله تعالى :وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ فالسكت هنا على نون "من"؛ لئلا يتوهم أنها مع ما بعدها كلمة واحدة على وزن "فعال."

الرابع :قوله تعالى : بَلْ رَانَ بالمطففين، فالسكت هنا على لام "بل" لما تقدم في مَنْ رَاقٍ. وهناك موضع خامس مختلف فيه وهو قوله تعالى : مَالِيَهُ \*هَلَكَ بسورة الحاقة، ففيه السكت

## والإدغام كما تقدم في باب "المتماثلين."

## باب المقطوع والموصول

المقطوع هو ما قطع عما بعده رسما، ويقابله الموصول، ولا بد للقارئ من معرفة هذا الباب؛ ليقف على المقطوع في محل قطعه عند انقطاع نفسه، أو امتحانه، وعلى الموصول عند انقضائه.

فثمرة معرفة كل من المقطوع والموصول جواز الوقف على إحدى الكلمتين المقطوعتين باتفاق، ووجوبه على الأخيرة من الموصولتين باتفاق أيضا.

وأما ما اختلف في قطعه ووصله فيجوز فيه الوقف على إحدى الكلمتين نظرا إلى قطعهما، ومن نظر إلى وصله الكلمة الأخيرة.

وينحصر الكلام على المقطوع والموصول في ثلاث وعشرين مسألة:

المسألة الأولى" :أن"المفتوحة الهمزة الساكنة النون مع "لا!"

قطعت "أن "عن "لا "باتفاق في عشرة مواضع : وهي:

حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلا الحُقَّ / وأَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلا الحُقَّ كلاهما في الأعراف. أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهَّ إِلا إِلَيْهِ فِي التوبة. وَأَنْ لا إِلَهَ إِلا هُوَ بهود.

أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلا الله الله الثاني فيها، وهو الذي بعده إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

ورسمت بالوصل فيها عدا ذلك مثل :أَلا تَعْبُدُوا إِلا اللهِ النَّهِ إِنَّنِي لَكُمْ بهود، وأَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ في النجم.

المسألة الثانية :أن "المذكورة مع "لم!" رسمت بالقطع في كل القرآن مثل : ذَلِكَ أَنْ لَم يَكُنْ

رَبُّكَ بِالأَنعام، أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ بِالبلد.

المسألة الثالثة :هي أيضا مع "لو!" وقطعت في ثلاثة مواضع: أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بالأعراف. أَنْ لَوْ كَانُوا بسبأ.

واختلف في موضع الجن وهو وَأَنْ لَو اسْتَقَامُوا والعمل على الوصل.

المسألة الرابعة :هي أيضا مع "لن!" رسمت بالوصل اتفاقا في موضعين: وهما قوله : أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا بالكهف. وقوله : أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بالقيامة.

وعلى أحد القولين في أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ (بالمزمل، والمشهور قطعه.

ورسمت بالقطع اتفاقا في غير ما ذكر مثل :أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ

المسألة الخامسة :أن "بفتح الهمزة، وتشديد النون مع "ما!" قطعت بلا خلاف في موضعين وهما: وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ بلقهان.

واختلف في وَاعْلَمُوا أَنَّهَا غَنِمْتُمْ بالأنفال والعمل على الوصل.

وما عدا ذلك فموصول باتفاق نحو :فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ المُّينُ

المسألة السادسة :إن "بكسر الهمزة وتشديد النون مع "ما "قطعت باتفاق في إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِ الله المرة وتشديد النون مع "ما "قطعت بالأنعام.

وعلى قول في إِنَّمَا عِنْدَ اللهِّ هُوَ خَيْرٌ بالنحل، والأشهر الوصل، وعليه العمل. ووصلت اتفاقا فيها عداهما نحو : إِنَّمَا اللهُّ إِلَهٌ وَاحِدٌ

المسألة السابعة :إن "الشرطية مع "ما!" رسمت مقطوعة في وَإِنْ مَا نُرِيَنَكَ بالرعد فقط. وموصولة فيها عدا هذا الموضع مثل :وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بيونس، وَإِمَّا تَخَافَنَ بالأنفال. المسألة الثامنة :هي أيضا مع "لم!" رسمت بالوصل في فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ بهود فقط. وبالقطع فيها عداه نحو :فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا بالبقرة.

المسألة التاسعة :هي أيضا مع "لا" مثل : إِلا تَنْصُرُوهُ وَإِلا تَغْفِرْ لِي رسمت بالوصل في جميع القرآن.

المسألة العاشرة "من" الجارة مع "ما" الموصولة: قطعت في فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ بالنساء اتفاقا. وبالخلاف في هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ بالروم، وكذا وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ بالمنافقين والعمل على القطع. ووصلت فيها عدا ذلك مثل : وَعِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بالبقرة. المسألة الحادية عشرة "عن "مع "ما!" قطعت في قوله : عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ بالأعراف. ووصلت فيها عداه نحو : عَمَّا تَعْمَلُونَ عَمًّا سَلَفَ

المسألة الثانية عشرة :عن "مع "من " قطعت في عَن مَّن يَشَاءُ بالنور، وعَن مَّنْ تَوَلَّى بالنجم وليس في القرآن غيرهما.

المسألة الثالثة عشرة أنام مع من قطعت أم عن من في أربعة مواضع: أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً بالنساء. أَمْ مَنْ أَسَّسَ ) بالتوبة. أَمْ مَنْ خَلَقْنَا في "والصافات" أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا بفصلت. ووصلت في غير ذلك مثل :أَمَّن يُجِيبُ المُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

المسألة الرابعة عشرة !أم "مع "ما!" رسمت بالوصل في كل القرآن مثل : أمَّا اشْتَمَلَتْ المسألة الرابعة عشرة !كل "مع "ما!" قطعت "كل "عن "ما "اتفاقا في وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَقع الخالف في أربعة مواضع وهي: كُلَّمَا رُدُّوا بالنساء كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً بالمؤمنين. كُلَّمَا وَحَلَتْ أُمَّةٌ بالأعراف كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ بالملك.

والعمل على قطع الأوليين ووصل الأخيرين. وما عدا ذلك فموصول اتفاقا مثل : كُلَّمَا رُزِقُوا المسألة السادسة عشرة : في "مع "ما!" رسمت بالوصل مثل : فيهَا أَخَذْتُمْ إلا أحد عشر موضعا، وهي : في مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ثاني البقرة فِي مَا آتَاكُمْ بالمائدة والأنعام في مَا أُوحِيَ إِلِيَّ بها. فِي مَا الشّتَهَتْ بالأنبياء فِي مَا أَفَضْتُمْ بالنور فِي مَا هَاهُنَا بالشعراء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ بالروم . فِي مَا هُمْ فِيه يُخْتَلِفُونَ فِي مَا كَانُوا فِيه يَخْتَلِفُونَ كلاهما بالزمر. في مَا لا تَعْلَمُونَ بالواقعة.

فقد وقع الخلاف في هذه المواضع الأحد عشر، والعمل فيها على القطع، واقتصر ابن الجزري

عليه.

المسألة السابعة عشرة : لام الجر: قطعت عن مجرورها في أربعة مواضع، وهي: فَهَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ بالنساء. فَهَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا بالمعارج مَالِ هَذَا الْكِتَابِ بالكهف. مَالِ هَذَا الرَّسُولِ بالفرقان. ووصلت بمجرورها فيها عدا ذلك مثل : وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ السَّلَة الثامنة عشرة ": أين "مع "ما!" رسمت بالوصل اتفاقا في فَأَيْنَهَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ بالبقرة. أَيْنَهَا يُوجِّهُ لا يَأْتِ بِخَيْرِ بالنحل.

وجاء الخلاف في ثلاثة مواضع وهي: أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ اللَّوْتُ بالنساء. أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ بالشعراء. أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا بالأحزاب.

ورسمت بالقطع اتفاقا في غير ما ذكر مثل أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعًا بالبقرة. المسألة التاسعة عشرة :كلمة "بئس "مع "ما " وصلت اتفاقا في بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ بالبقرة. وبالخلاف في قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بها -أيضا. - وفي بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي بالأعراف، والعمل على وصلها. وقطعت اتفاقا في غير ذلك مثل :فَبئْسَ مَا يَشْتَرُونَ بآل عمران.

المسألة العشرون" : كي "مع "لا!" رسمت بالوصل اتفاقا في ثلاثة مواضع وهي: لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا بالحج. لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ الثاني بالأحزاب. لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا بالحديد. وبالخلاف في موضع آل عمران وهو لِكَيْلا تَخْزَنُوا وقطعت اتفاقا فيها عدا ذلك، مثل كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بالحشر.

المسألة الحادية والعشرون" :حيث "مع "ما!" رسمت بالقطع، وهي في موضعين بالبقرة وهما: وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلا المسألة الثانية والعشرون ":يوم "مع "هم!" قطعت "يوم "عن "هم "في موضعين وهما: يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ بغافر. يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ بالذاريات.

ووصلت في غيرهما مثل :يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

المسألة الثالثة والعشرون : كلمات متفرقة.

اتفقت المصاحف على رسم الكلمات الآتية بالوصل، وهي:

يَبْنَؤُمَّ بطه، نِعِمَّا رُبَهَا كَأَنَّهَا وَيْكَأَنَّهُ وَيْكَأَنَّهُ مَهْمًا يَوْمَئِذٍ حِينَئِذٍ كَالُوهُمْ وَزَنُوهُمْ وَزَنُوهُمْ وَكذلك أل المعرفة، وياء النداء، وهاء التنبيه، فإن هذه الثلاثة توصل بها دخلت عليه. وقوله تعالى :إِلْ يَاسِينَ بالصافات رسم بالقطع ليحتمل القراءتين، ولا يصح الوقف على إل دون ياسين عند من قرأ بكسر الهمزة وسكون اللام، أما من قرأ آل بفتح الهمزة والمد مع كسر اللام، فإنه يجوز الوقف عنده على آل دون ياسين؛ لأن آل على هذه القراءة كلمة مستقلة، وهي مضاف وياسين مضاف إليه، قال صاحب لآلئ البيان : وجاء إل ياسين بانفصال

وصح وقف من تلاها آل

وقوله تعالى :وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ بص، رسم بالقطع، فقوله "ولات "كلمة، وحين كلمة أخرى، فلا نافية زيدت عليها التاء لتأنيث اللفظ.

وقيل بأن التاء موصولة بكلمة حين هكذا "ولا تحين "والراجح القطع.

## باب هاء التأنيث التي كتبت تاء مجرورة

اعلم أن كل ما ذكر من هاءات التأنيث في الأسهاء المفردة مرسوم بالهاء، أي :بالتاء المربوطة مثل :رسالة، سكرة، عالية، ويوقف عليه بالهاء إلا مواضع معينة رسمت بالتاء المجرورة، أي : المفتوحة ويوقف عليها بالتاء.

وهي قسمان :قسم اتفقوا على قراءته بالإفراد، وقسم اختلفوا في إفراده وجمعه.

فالمتفق على إفراده ثلاث عشرة كلمة وهي : رحمت ونعمت، وامرأت ، وسنت ، ولعنت ومعصيت وكلمت وبقيت وقرت وفطرت وشجرت وجنت وابنت ونشرع في بيانها مفصلة فنقول:

١. رحمت: رسمت بالتاء المجرورة في سبعة مواضع وهي: يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهَ بالبقرة. إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ بَالبقرة. إِنَّ رَحْمَتَ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ بهود.
 وَحْمَتَ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ بهود.
 فِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ بمريم. فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ الله بالروم. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ

رَبِّكَ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ كلاهما بالزخرف. وما عدا هذه المواضع السبعة مرسوم بالهاء مثل : وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

ورسمت بالهاء في غير هذه المواضع مثل :اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ الموضع الأول بإبراهيم. وكالثلاثة الأولى بالنحل، وهي: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ أَفَيِنِعْمَةِ اللهِ وَكَالثلاثة الأولى بالنحل، وهي: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ أَفَيِنِعْمَةِ اللهِ يَجْدُونَ يَعْمُدُونَ

٣. وامرأت: رسمت بالتاء المجرورة في سبعة مواضع، وهي: إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ بآل عمران. امْرَأَتُ الْعَزِيزِ موضعان بيوسف. امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ بالقصص. امْرَأَتَ نُوحٍ امْرَأَتَ لُوطٍ امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ بالقصص. امْرَأَتَ نُوحٍ امْرَأَتَ لُوطٍ امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ الثلاثة بالتحريم.

فكلمة امرأة إذا أضيفت إلى زوجها فهي بالتاء المفتوحة.

ورسمت بالهاء في غير هذه المواضع مثل: وَإِنِ <mark>امْرَأَةٌ</mark> خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ

ورسمت في غير هذه المواضع بالهاء مثل : سُنَّةَ اللهَّ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ بالأحزاب. ٥ .ولعنت: رسمت بالتاء المجرورة في موضعين وهما: فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهَّ عَلَى الْكَاذِبِينَ بآل

عمران. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ الله النور.

ورسمت بالهاء في غير هذين الموضعين مثل: أَنْ لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالِينَ بالأعراف.

٦. ومعصيت: رسمت بالتاء في موضعين، وهما وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ كلاهما بالمجادلة.

و لا ثالث لهما في القرآن الكريم.

٧. وكلمت: في قوله تعالى : وَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى بالأعراف، اختلف فيها، واعتمد ابن الجزري رسمها بالتاء المجرورة. ورسمت بالهاء اتفاقا في غير هذا الموضع مثل : كَلِمَةً طَيِّبَةً
 ٨. وبقيت: رسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وهو قوله : بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ بهود. وبالهاء في غيره مثل : وَبَقِيَّةٌ مِا تَرَكَ آلُ مُوسَى بالبقرة.

٩. وقرت: رسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد بالقصص وهو :قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ وبالهاء في غير ذلك مثل قُرَّة أَغْيُنٍ بالفرقان والسجدة

١٠ . وفطرت: رسمت بالتاء المفتوحة في موضع الروم وهو :فِطْرَتَ اللهُّ ولا ثاني له.

11. وشجرت: رسمت بالتاء في موضع واحد وهو : إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ بالدخان، وبالهاء في غيره: مثل : عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ بطه.

17 . وجنت: رسمت بالتاء في موضع واحد وهو : وَجَنَّتُ نَعِيمٍ بالواقعة. وفي غيره بالهاء مثل : جَنَّةَ نَعِيم بالمعارج.

١٣. وابنت: رسمت بالتاء في موضع واحد بالتحريم وهو : وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ ولا ثاني له.
 وأما ما اختلف القراء في إفراده وجمعه فهو:

غَيَابَتِ الجُبِّ معابيوسف. آيَاتُ لِلسَّائِلِينَ بها –أيضا. - و :آيَاتُ مِنْ رَبِّهِ بالعنكبوت. و : في الْغُرُفَاتِ بسبأ. و : عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ بفاطر. و : مِنْ ثَمَرَاتٍ بفصلت. و : جِمَالَتُ صُفْرٌ بالمرسلات. وكلمت في قوله تعالى : وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلا بالأنعام. وقوله : كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا الأول بيونس.

وقوله :إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ لثاني بها. وقوله :وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ

رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بغافر.

فقد رسمت هذه المواضع التي اختلفوا في إفرادها وجمعها بالتاء المجرورة، بيد أنه وقع خلاف في "كلمت" بغافر وبيونس في الموضع الثاني، فرسمت في بعض المصاحف بالهاء، وفي بعضها بالتاء، وعليه العمل.

هذا وقد رسموا بالتاء المجرورة ذَاتَ ومَرْضَاتِ حيث وقعا وكذا هَيْهَاتَ في موضعي المؤمنين، وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ بص، واللاتَ بالنجم، ولفظ يَا أَبَتِ حيث وقع.

فكل ما رسم بالتاء المفتوحة في هذا الباب يوقف عليه بها، وذلك عند الاضطرار، أو الاختبار، أو التعليم.

# باب الإثبات والحذف

إن كلا من الإثبات والحذف في هذا الباب يكون في حروف المد الثلاثة، ولنوضح حكم كل حرف منها، إثباتا وحذفا، فنقول:

١ - كل واو حذفت في الوصل للتخلص من التقاء الساكنين فإنها ثابتة رسما ووقفا مثل:
 يَمْحُواْ اللهُ مَا يَشَاءُ وَلا تَسُبُّواْ النَّذِينَ مُرْسِلُواْ النَّاقَةِ إلا أربعة أفعال حذفت منها الواو رسما
 ولفظا ووصلا ووقفا وهي: وَيَدْعُ الإِنْسَانُ بالإسراء. وَيَمْحُ اللهُ الْبَاطِلَ بالشورى يَوْمَ يَدْعُ
 الدَّاعِي بالقمر. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ بالعلق.

وكذا لفظ صالح في قوله تعالى : وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ عند من قال : إنه جمع مذكر سالم حذفت نونه للإضافة والواو للرسم.

٢ - وكل ياء حذفت في الوصل للتخلص من الساكنين فإنها ثابتة رسما ووقفا، مثل : يُؤْتِي الْحُكْمَةَ وَلا تَسْقِي الحُرْثَ كَيْدِي النَّاسِ حَاضِرِي المُسْجِدِ الحُرَامِ مِحِيِّي الصَّيْدِ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ آتِي الرَّحْمَنِ وَالمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إلا مواضع معينة حذفت منها الياء رسما، ويوقف عليها بحذفها كذلك، وهي:

وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ النساء. وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ بِالمائدة. نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ بِيونس. بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ

بطه والنازعات وَادِ النَّمْلِ بسورته الْوَادِ الأَيْمَنِ بالقصص لَهَادِ النَّذِينَ آمَنُوا بالحج. بِهَادِ الْعُمْيِ بالروم يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ في يس. صَالِ الجُحِيمِ بالصافات . يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا الأُول بالزمر . يُنَادِ اللَّنَادِ في ق. تُغْنِ النُّذُرُ بالقمر . الجُوارِ المُنشَآتُ بالرحمن . المُؤسِّر . المُنسَ بالتكوير .

تنبيه: ورد إثبات ياء الأيدي بعد أولي وصلا ووقفا في قوله :أُولِي الأَيْدِي وَالأَبْصَارِ في ص؛ لأنه جمع يد، وحذفها وصلا ووقفا كذلك في :وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ بها –أيضا-؛ لأنه بمعنى القوة.

٣ - وكل ألف حذفت وصلا تخلصا من الساكنين فإنها ثابتة رسها ووقفا نحو:
 كِلْتَا الجُنتَيْنِ قُلْنَا احْمِلْ وَقَالا الحُمْدُ للهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُ إلا ثلاثة مواضع حذفت منها الألف رسها ووقفا، وهي: أَيُّهَ المُؤْمِنُونَ بالنور. يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ بالزخرف أَيَّهَ الثَّقَلان بالرحمن.

فقد حذفت الألف من لفظ "أيها" في هذه المواضع الثلاثة، ويوقف عليه بدون ألف أي :بالهاء ساكنة.

ملاحظة: إذا وقف على لفظ "آتان" في قوله : فَهَا آتَانِ اللهُ خَيْرٌ بالنمل جاز حذف الياء وإثباتها، والإثبات هو المقدم في الأداء، أما في الوصل فتثبت الياء مفتوحة.

وإذا وقف على لفظ "سلاسلا" في قوله تعالى :إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلاً في سورة الدهر، جاز حذف الألف وإثباتها، والحذف هو المقدم في الأداء، وأما في الوصل فتحذف الألف.

هذا وتثبت الألف وقفا وتحذف وصلا في المواضع الآتية.

١ .المنون المنصوب .مثل :اهْبطُوا مِصْرًا عَلِيمًا حَكِيمًا

٢ . لفظ "إذاً "مثل : وَإذًا لا يَلْبَثُونَ

٣ لفظ "وليكونا" في قوله تعالى : وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ بيوسف.

٤ - لنسفعا"في قوله : لنَسْفَعًا بالنَّاصِيَةِ

٥" .أنا"نحو :وَأَنَا رَبُّكُمْ .، أَنَا نَذِيرٌ

٣ .لكنا "في قوله تعالى بالكهف :لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّ

٧ . الظنونا "في وَتَظُنُّونَ بِاللهَّ الظُّنُونَا

٨" .الرسولا"في وَأَطَعْنَا الرَّسُولا

٩" .السبيلا" في فَأَضَلُّونَا السَّبيلا الثلاثة بالأحزاب.

١٠". قواريرا" في قوله : كَانَتْ قَوَارِيرَا الموضع الأول بسورة الإنسان.

أما الموضع الثاني بها وهو قَوَارِيرَاْ مِنْ فِضَّةٍ فألفه محذوفة وصلا ووقفا، وإن ثبتت رسها. وكذا لفظ ثمود فألفه محذوفة وصلا ووقفا، وإن ثبتت في الرسوم وذلك في قوله تعالى:

أَلا إِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُوا رَبَّهُمْ بهود. وَثَمُودَاْ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ بالفرقان. وَثَمُودَاْ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ بالعنكبوت. وَثَمُودَاْ فَهَا أَبْقَى (بالنجم.

#### باب همزة الوصل

همزة الوصل هي التي تسقط وصلا وتثبت ابتداء بخلاف همزة القطع، فإنها تثبت وصلا وابتداء. وتكون همزة الوصل في الماضي الخماسي والسداسي، وفي أمرهما، وفي مصدرهما، وفي أمر الثلاثي. ولا تكون في مضارع مطلقا.

ولم تحفظ في الأسهاء التي ليست مصادر لفعل زائد على أربعة إلا في عشرة أسهاء اسم واست وابن ، وابنم واثنين ، واثنتين، وامرئ، وامرأة، وابنة، وايمن في القسم. ولم تحفظ في حرف إلا في "أل."

حكم الابتداء بهمزة الوصل في الفعل: تضم همزة الوصل في الفعل ابتداء إذا كان ثالثه مضموما ضما أصليا مثل: انْظُرْ اخْرُجْ اضْطُرَ اسْتُهْزِئَ

فإذا كان ثالث الفعل مضموما ضما عارضا كسرت همزة الوصل، وذلك في :اقْضُوا في قوله تعالى :ثُمَّ اقْضُوا إلى بيونس. وفي "ابنوا" في قوله :ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا بالكهف. وفي "امشوا" في

قوله :أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا بص. وفي لفظ "ائتوا" مثل :اتْتُونِي بِكِتَابٍ بالأحقاف. فإن أصل هذه الكلمات :اقضيوا، وابنيوا، وامشيوا، وائتيوا بكسر عين الفعل، فلما أعل بحذف لامه ضمت العين لمناسبة الواو، فالضم عارض.

وتكسر همزة الوصل في الفعل ابتداء إذا كان ثالثه مكسورا مثل: اضْرِبْ ارْجِعْ أو مفتوحاً مثل: اذْهَبْ افْتَحْ

حكم الابتداء بهمزة الوصل في أل:

تفتح همزة أل في الابتداء مثل الأرض الإِنْسَانُ الْعِلْم

هذا ويجوز الابتداء باللام، أو بهمزة الوصل في لفظ "الاسم" في قوله تعالى :بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بالحجرات .

حكم الابتداء بهمزة الوصل في الأسهاء: تكسر همزة الوصل ابتداء في مصدر الخهاسي مثل :البيخاء وفي مصدر السداسي مثل :السيغفارُ

هذا وقد علمنا مما تقدم أن همزة الوصل سمعت في عشرة أسهاء ليست مصادر، ولم يرد منها في القرآن الكريم إلا سبعة وهي: ابن مثل :عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وابنة في قوله تعالى :وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الْبُنَتَيَّ هَاتَيْنِ وامرؤ سواء أكان مرفوعا مثل :إنِ امْرُقٌ هَلَكَ أم مجرورا مثل :كُلُّ امْرئ أم منصوبا مثل :مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ

واثنان مثل : لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ واثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا واثنتان مثل :فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا وامرأة مثل :الْمِرَأَتُ فِرْعَوْنَ الْمُرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ

واسم مثل : اسْمُ رَبِّكَ اسْمُهُ أَهْمَدُ وتكسر همزة الوصل في الابتداء بهذه الأسماء.

حكم همزة الوصل الواقعة بين همزة الاستفهام ولام أل: إذا وقعت همزة الوصل بين همزة الاستفهام وبين لام أل فلا تحذف، بل تبدل ألفا مع المد الطويل، أو تسهل بين الهمزة والألف، والإبدال أولى، وإنها لم تحذف همزة الوصل لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر.

وقد وقع ذلك في ست كلمات في القرآن الكريم وهي: آلذَّكَرَيْنِ في موضعي

الأنعام وآلآنَ في موضعي يونس، وآلله أَذِنَ لَكُمْ بها، وآلله خَيْرٌ بالنمل، فهذه الكلمات الست يجوز إبدال همزة الوصل فيها ألفا، أو تسهيلها والإبدال أكثر.

أمور تراعى لحفص

قوله تعالى :أَأَعْجَمِيٌّ بفصلت سهَّل حفص همزته الثانية بين الهمزة والألف.

وأمال الألف التي بعد الراء في مَجْرًاها بهود، ولم يمل كلمة غيرها، والإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه.

وورد عنه السين في "ويبصط" في قوله تعالى : وَاللَّهُ يَقْبضُ وَيَبْسُطُ بالبقرة.

وفي "بصطة"في قوله : وَزَادَكُمْ فِي الْخُلْقِ بَسْطَةً بالأعراف.

وورد عنه الصاد في "مصيطر "من قوله تعالى : لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر بالغاشية.

وورد عنه السين والصاد في المُسَيْطِرُونَ في الطور، ووجه الصاد هو المقدم في الأداء، وله الفتح والضم في ضاد ضعف بسورة الروم في المواضع الثلاثة وهي في قوله تعالى:

اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً والفتح هو المقدم في الأداء.

والحمد لله أولا وآخرا.

#### القراء والقراءات العشر

القراءات العشر هي عشر قراءات لقراءة القرآن أقرها العلماء في بحثهم لتحديد القراءات المتواترة، فاستقر الاعتماد العلمي، بعد زيادة ثلاث قراءات أخرى، أضيفت إلى القراءات السبع، على يد الإمام ابن الجزري، فأصبح مجموع المتواتر من القراءات عشر قراءات، وهذه القراءات الثلاث هي قراءات هؤلاء الأئمة أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي البصري وخلف بن هشام البغدادي

نزل القرآن على سبعة أحرف، والأحرف ليست في الكتابة فقط بل في النطق والمعنى والتشكيل وعلامات الوقف والإيجاز، ونظرا لاختلاف لكنات ولهجات العرب الذين أنزل عليهم القرآن، وقد جمع الصحابي وأمير المؤمنين عثمان بن عفان القرآن على تشكيل واحد، وهناك سبع قراءات ثابتة وثلاث قراءات مكملة للسبع فيكتمل عقد العشر قراءات، وكل هذه القراءات ونطقها وردت عن رسول الله وتناقلها الصحابة ثم التابعون فالتابعين لهم وهكذا.

يذكر القرآن أنه نزل بلسان العرب: { بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ (١٩٥)} وبين العرب اتفاق كبير في كثير من الكلمات واختلاف ضئيل في بعض الظواهر اللفظية التي تتميز بها كل قبيلة عن الأخرى، وحول ذلك قال الرسول محمد على : إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ فاقرؤوا كها عُلمتم. فكان كل صحابي يعلم كها تعلم وفي عصر تابعي التابعين ظهر رجال تفرّغوا للقراءة ولنقلها وضبطها وجلسوا بعد ذلك للتعليم، فاشتُهرت القراءة التي كانوا يقرؤون ويُقرئون بها الناس، فصارت تلك الكيفية تُنسب إلى هؤلاء القراء، لأنهم لزموها وليس لأنهم اخترعوها، فهم نقلوها نقلاً محضاً وليس لهم فيها أدنى تغيير أو زيادة.

وكما حصل مع الفقهاء في العصور الأولى حيث كان عددهم كبير جدًا في البداية برز منهم أئمة أربعة فقط، بعد أن تَهَيّأ لهم تلاميذ لزموهم ونقلوا مذاهبهم الفقهية، فبقيت مذاهبهم وانتشرت واندثرت باقى المذاهب، وكذلك حصل مع القرّاء حيث ظهر وبرز منهم عشرة من أئمة

القراءة.

انتشارها: أغلب هذه القراءات يعرفها أهل القراءات وعلى إؤها الذين تلقوها وعددهم كافٍ للتواتر في العالم الإسلامي. لكن العامّة من المسلمين المنتشرين في أغلب دول العالم الإسلامي وعددهم يقدر بالملايين يقرؤون برواية الكوفية برواية الكوفي حفص عن عاصم وفي بلاد المغرب العربي يقرؤون بقراءة الإمام نافع وهو إمام أهل المدينة سواء رواية قالون أو رواية ورش "وفي السودان وفي حضرموت يقرؤون بالرواية التي رواها الدوري عن أي عمرو.

القراءات العشر: هي قراءات عشرة من أئمة قراء القرآن هم على الترتيب: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني:

( ۰۰۰ – ۱٦٩ هـ = ۰۰۰ – ۷۸٥ م) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاء المدني «أحد القراء السبعة المشهورين. كان أسود، شديد السواد، صبيح الوجه، حسن الخلق، فيه دعابة. أصله من أصبهان. اشتهر في المدينة وانتهت إليه رياسة القراءة فيها، وأقرأ الناس نيفا وسبعين سنة، وتوفي بها »

أخذ القراءة عرضا عن تابعي أهل المدينة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأبى جعفر القارىء، وشيبه بن نصاح وغيرهم. «قال أحمد بن حنبل: كان يؤخذ عنه القرآن، وليس في الحديث بشيء. وقال يحيى بن معين: هو ثقة. وقال أبو حاتم: هو صدوق صالح الحديث»

#### عبد الله بن كثير الدارى المكى:

ابو معبد: أحد القراء السبعة. كان قاضي الجهاعة بمكة. وكانت حرفته العطارة. ويسمون العطار " داريا" فعرف بالداري. وهو فارسي الأصل. مولده ووفاته بمكة » «وقال أبو عمرو الدانى: توفى بمكة سنة عشرين ومائة، وأخذ القرآن عن مجاهد»

# أبو عمرو بن العلاء البصري:

«(٧٠ - ١٥٤ هـ = ١٩٠ - ٧٧١م) زَبَّان بن عَبَّار التميمي المازني البصري، أبو عمرو، ويلقب

أبوه بالعلاء: من أئمة اللغة والأدب، وأحد القراء السبعة. ولد بمكة، ونشأ بالبصرة، ومات بالكوفة. قال أبو عبيدة: كان أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعر، وكانت عامة أخباره عن أعراب أدركوا الجاهلية. له أخبار وكلهات مأثورة. سمع أنس بن مالك وغيره، وقرأ على الحسن البصرى وغيره، ومات بالكوفة» وللصولي كتاب (أخبار أبي عمرو ابن العلاء)»

#### عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي:

(٨ - ١١٨ هـ = ٣٠٠ - ٣٣٠ م) عبد الله بن عامر بن زيد، أبو عمران اليحصي الشامي يرجع في أصله إلى حمير، وهو من التابعين، كان أمام أهل الشام في القراءة وهو أحد القراء السبعة» ولي قضاء دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك. ولد في البلقاء، في قرية "رحاب" وانتقل إلى دمشق، بعد فتحها، وتوفي فيها. قال الذهبي: مقرئ الشامين، صدوق في رواية الحديث »

# عاصم بن أبي النَّجود الأسدي الكوفي:

«( ٠٠٠ - ١٢٧ هـ = ٠٠٠ - ٧٤٥ م) عاصم بن أبي النجود بهدلة الكوفي الأسدي بالولاء، أبو بكر: أحد القراء السبعة. تابعي، من أهل الكوفة، ووفاته فيها. كان ثقة في القراآت، صدوقا في الحديث. قيل: اسم أبيه عبيد، وبهدلة اسم أمه »

### حمزة بن حبيب الزيات الكوفي:

(۸۰ – ۱۰۲ هـ = ۷۰۰ – ۷۷۳ م) حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل، التيمي، الزيات: أحد القراء السبعة. كان من موالي التيم فنسب إليهم. وكان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان (في أواخر سواد العراق مما يلي بلاد الجبل) ويجلب الجبن والجوز إلى الكوفة. ومات بحلوان. كان عالما بالقراآت، انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول» كان مولى لآل عكرمة التميمى وكان يتجر باليزيت ومات بحلوان بالعراق في خلافة المنصور وهو أحد القراء المشهورين»

# أبو الحسن على بن حمزة الكسائي النحوي الكوفي:

( ٠٠٠ - ١٨٩ هـ = ٠٠٠ - ٨٠٥ م) علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء، الكوفي، أبو الحسن الكسائي: إمام في اللغة والنحو والقراءة. من أهل الكوفة. ولد في إحدى قراها. وتعلم

بها. وقرأ النحو بعد الكبر، وتنقل في البادية، وسكن بغداد، وتوفي بالريّ، عن سبعين عاما. وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين.

قال الجاحظ: كان أثيرا عند الخليفة، حتى أخرجه من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين. أصله من أولاد الفرس. وأخباره مع علماء الأدب في عصره كثيرة. له تصانيف، منها " معاني القرآن " و " المصادر " و " الحروف " و " القراآت "

# أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني:

( ٠٠٠ - ١٣٢ هـ = ٠٠٠ - ٧٥٠ م) يزيد بن القعقاع المخزومي بالولاء، المدني، أبو جعفر: أحد القراء " العشرة " من التابعين. وكان إمام أهل المدينة في القراءة وعُرف بالقارئ. وكان من المفتين المجتهدين. توفي في المدينة »

# يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري:

(١١٧ – ٢٠٥ هـ = ٣٣٥ – ٨٢١ م)، أبو محمد: أحد القراء العشرة. مولده ووفاته بالبصرة. كان إمامها ومقرئها. وهو من بيت علم بالعربية والأدب. له في القراآت رواية مشهورة. وله كتب، منها " الجامع " قال الزبيدي: جمع فيه عامة اختلاف وجوه القرآن، ونسب كل حرف إلى من قرأه. ومن كتبه " وجوه القراآت " و " وقف التهام "

### خلف بن هشام:

(١٥٠ - ٢٢٩ هـ = ٧٦٧ - ٨٤٤ م) خلف بن هشام البزار، الأسدي، أبو محمد: أحد القراء العشرة. كان عالما عابدا ثقة. أصله من فم الصلح (بكسر الصاد) قرب واسط، واشتهر ببغداد وتوفى فيها مختفيا، زمان الجهمية »

#### رواة القراءات العشرة

قراءة نافع المدني :للإمام نافع المدني عدة روايات اشتهر منها اثنان وهما:

قالون : واسمه عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي (أبو موسى) مولى بني زهرة ومعلم العربية وقارئ المدينة ونحويها، لقبه نافع (قالون) لجودة قراءته لأن معناها بلغة الروم (جيد).

ورش :اسمه عثمان بن سعيد بن عبد الله، أبو سعيد المصري، لقبه نافع (ورشا) لبياضه، والورش شيء أبيض يصنع من اللبن، وقيل غير ذلك، وغلب عليه هذا اللقب حتى صار لا يعرف إلا به.

قراءة ابن كثير المكي :اشتهر لابن كثير راويان هما:

البزي :أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة. قنبل :هو محمد بن عبد الرحمن بن خالد المخزومي مولاهم، أبو عمر المكي، شيخ القراء بالحجاز في زمانه، لقبه (قنبل) لأنه من أهل بيت بمكة يعرفون بالقنابلة.

قراءة أبي عمرو البصري :اشتهر لأبي عمرو البصري راويان هما:

الدوري :حفص بن عمر بن عبد العزيز، أبو عمر الدوري النحوي، والدوري نسبة إلى الدور، موضع ببغداد السوسي :عن يحيى بن المبارك اليزيدي عن أبي عمرو البصري.

قراءة ابن عامر الشامي :اشتهر لابن عامر الشامي راويان هما:

هشام : بن عهار بن نصير بن ميسرة، أبو الوليد السلمي، الدمشقي. ابن ذكوان : عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان، أبو عمرو القرشي الفاهري الدمشقي.

قراءة عاصم الكوفي :اشتهر لعاصم الكوفي راويان هما:

شعبة :أبو بكر بن عياش بن سالم الكوفي الأسدي الحنّاط. حفص :بن سليهان بن المغيرة، أبو عمر الأسدي الكوفي الغاضري البزاز.

قراءة حمزة الكوفي :اشتهر لحمزة الكوفي راويان هما:

خلف بن هشام :بن ثعلب البزار، أبو محمد الأسدي البغدادي. خلاد بن خالد : أبو عيسى الشيباني مولاهم، الصيرفي الكوفي.

قراءة الكسائي :اشتهر للكسائي راويان هما:

أبو الحارث الليث : بن خالد البغدادي، ثقة معروف حاذق ضابط. حفص بن عمر الدوري : وهو الراوي عن أبي عمرو البصري

قراءة أبي جعفر المدني: اشتهر لابي جعفر المدني راويان هما:

عيسى بن وردان المدني، أبو الحارث الحذاء . ابن جمّاز :سليمان بن مسلم بن جمّاز، أبو الربيع الزهري، مولاهم المدني.

قراءة يعقوب الحضرمي: اشتهر ليعقوب الحضرمي راويان هما:

رويس : محمد بن المتوكل اللؤلؤي، أبو عبد الله البصري، المعروف برويس. روح بن عبد المؤمن : أبو الحسن الهذلي، مولاهم، البصري النحوي.

قراءة خلف العاشر :اشتهر لخلف العاشر راويان هما:

إسحاق بن إبراهيم :بن عثمان بن عبد الله، أبو يعقوب المروزي ثم البغدادي. إدريس بن عبد الكريم الحداد : أبو الحسن البغدادي.

# الحمد لله رب العالمين

# فهرس هدايات القرآن العظيم

| ۲ | هدى للمتقين     |
|---|-----------------|
| ۲ | نزل بالحق       |
| ۲ | رفع الحرج وذكري |
| ۲ | الكتاب الحكيم   |
| ۲ | أحكمت آياته     |
|   | قرآنا عربيا     |
| ٣ | الحق            |
| ٣ | إخراج الناس     |
| ٣ | آيات الكتاب     |
| ٣ | الروح من أمرها  |
| ٣ | ليس له عوج      |
| ٤ | تذكرة           |
|   | من ذكر          |
|   | سورة            |
| ٤ | الفرقانالفرقان  |
| ٤ | الاعراض         |
|   | هدی و شه ی      |

| ى    | نبأ موسر |
|------|----------|
| رحمة | هدی ور   |
|      | الإنذار  |
| ,    | اتبع     |
| ·    | مرسل     |
|      | التاليات |
| عرعو | ذي الذ   |
|      | تنزيل .  |
|      | العزيز . |
| ·    |          |
|      | يوحي.    |
| ,    | عربيا    |
| ,    | مباركة   |
| ,    | آیات…    |
| س    | الاعراض  |
|      | التقديم  |
|      | المجيد.  |
|      | ه بیطه د |

| ي۸                                           | وح   |
|----------------------------------------------|------|
| ۸                                            |      |
|                                              |      |
|                                              |      |
| ۸                                            | القل |
| با                                           | عج   |
| بل                                           | ترتي |
| ۸                                            |      |
|                                              |      |
| ٩                                            |      |
| القدر٩                                       | ليلة |
| ل القرآن٩                                    | لفظ  |
| قان ه                                        |      |
| تاب                                          |      |
|                                              |      |
| کرک                                          |      |
| القرآن يا مسلم                               | مع   |
| ءة القرآن٣٣                                  | قراء |
| مل بالقرآن                                   | العد |
| م القرآن وتعليمه                             |      |
| م القران وتعليمه ٤ ٣                         | تعد  |
| لة المتقن لكتاب الله وثواب الضعيف في القراءة | منزا |

| لرفعة في الدنيا                                           | الرفعة   |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| لرفعة في الدنيا                                           | غبطة ة   |
| لسكينة للقرآن وَاللَّلائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ | السكين   |
| عظم ثواب القراءة                                          | عظم ث    |
| لبيت الخرب                                                | البيت    |
| منزلة صاحب القرآن                                         | منزلة ه  |
| منزلة صاحب القرآن                                         | أهل الله |
| مذاكرة الحفظ                                              | مذاكرة   |
| جاء في "طرح التثريب "                                     | جاء في   |
| نَوَائِدُ :                                               |          |
| لتغني بالقرآن                                             | التغني   |
| لاستهاع من الغير                                          | الاستمإ  |
| عظم سورة                                                  |          |
| للث القرآن                                                | ثلث ال   |
| فضائل سورة الإخلاص:                                       | فضائل    |
| حب سورة معينة                                             | حب م     |
| عظم آیة                                                   | أعظم     |
| لعصمة من الدحال                                           | العصم    |

| الاجتماع على القراءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥٠. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| أهل القرآن ومعلِّموه هم الربانيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٥١. |
| حملة القرآن هم الأئمة في الصلوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥١. |
| هملة القرآن هم أهل الشوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| مشهد القرآن يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٤. |
| تاج القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥٤. |
| قراءة ثلاث آياته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00. |
| تلاوة القرآن حرز من الشيطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٦. |
| طمأنينة القلب بتلاوة القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٧. |
| الاكثر حفظا٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| المنظم ا | ٥٧. |
| خطر هجر القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٨. |
| قال الامام ابن القيم في " الفوائد " هجر القرآن أنواع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٩. |
| التفكر بآيات الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٥٩. |
| إثم من فجر بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٦١. |
| إثم من رايا بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦٢. |
| إثم من تأكل بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦٣. |
| الجفاء عن القر آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70. |

| ٦٦ | من ابتغى الهدى من غير القرآن     |
|----|----------------------------------|
| ٦٨ | الغلو فيه                        |
| ٦٩ | التوقف عند المتشابه              |
| 79 | الجدال في القرآن                 |
|    | القرآن وحيا                      |
| ٧٢ | علم ابن عباس رضي الله عنه        |
| ٧٢ | عرض جبريل القرآن                 |
|    | القراءة على الشيوخ               |
| ٧٤ | الأمر بتعلم القرآن واتباع ما فيه |
| ٧٥ | الأمر باستذكار القرآن            |
| ٧٦ | الجهر على بعض                    |
| vv | التمسك بالقران قولا وعملا        |
| ٧٨ | مأدبة الله تعالى                 |
| ٧٨ | وصية رسول الله                   |
| ٧٩ | شافع مشفع                        |
| ٧٩ | تاج الكرامة وحلة الكرامة         |
| ۸٠ | ارذل العمر                       |
| ۸٠ | الغافلين والقانتين               |

| إغاظة الشيطان بسجدة التلاوة |
|-----------------------------|
| الشجرة الساجدة للها         |
| اصغر البيوت                 |
| خشية الله                   |
| عطاء الله ﷺ                 |
| القران هو المهيمن           |
| ندبر آية                    |
| خير الحديث كتاب الله ﷺ      |
| الجهر والسر بالقران         |
| القراءة بحزن                |
| العجز عن تعلم القران        |
| المهر والصداق القران        |
| استدراج النبوة              |
| نعلم آية أو عشر             |
| روحك في السماء              |
| حجة لك أو عليك              |
| من نام عن حزبه              |
| كشر ب اللبن                 |

| 98    | حب الله ورسوله               |
|-------|------------------------------|
| ٩٤    | قراءة عشر آيات               |
| 9 8   | ثوابها ما تليت               |
| ٩٤    | سبعة احرف                    |
| 99    | ورث مصحفا                    |
| v     | آيات تصف المنافقين           |
| 11.   | آيات تصف المؤمنين            |
| 118   | أسهاء يوم القيامة            |
| 117   | ثقافة قرآنية                 |
| 177   | سورة البقرة                  |
| 177   | مسابقة                       |
| 14.   | الوجيز في التجويد            |
| 181   | الاستعاذة                    |
| 147   | البسملة                      |
| 14.   | مخارج الحروف                 |
| 144   | صفات الحروف                  |
| 1 £ V | أحكام النون الساكنة والتنوين |
| 101   | أحكام المم الساكنة           |

| 107 | المد والقصر                                        |
|-----|----------------------------------------------------|
| 109 | المد والقصر                                        |
| 177 | اللامات السواكن                                    |
|     | باب المتهاثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين |
| 177 | أنواع الوقف على أواخر الكلم                        |
|     | الوقف، والابتداء، والقطع، والسكت                   |
|     | مواضع السكت                                        |
|     | باب المقطوع والموصول                               |
| 1VV | باب هاء التأنيث التي كتبت تاء مجرورة               |
| ١٨٠ | باب الإثبات والحذف                                 |
|     | باب همزة الوصل                                     |
|     | القراء والقراءات العشر                             |
| 147 |                                                    |
| ١٨٦ |                                                    |
|     | أبو عمرو بن العلاء البصري:                         |
|     | عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي:                   |
|     | عاصم بن أبي النَّجود الأسدي الكوفي:                |
| 1AY | همزة بن حسب الزيات الكوفى:                         |

| 144 | أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي الكوفي: |
|-----|----------------------------------------------|
| 144 | أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني:             |
| 144 | يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري :              |
| 144 | خلف بن هشام :                                |
| ١٨٨ | ر و اة القداءات العشر ة                      |

